# 

# STOWN ENLANDS

تتريب: دكتور محمد جمال الدبن مختار



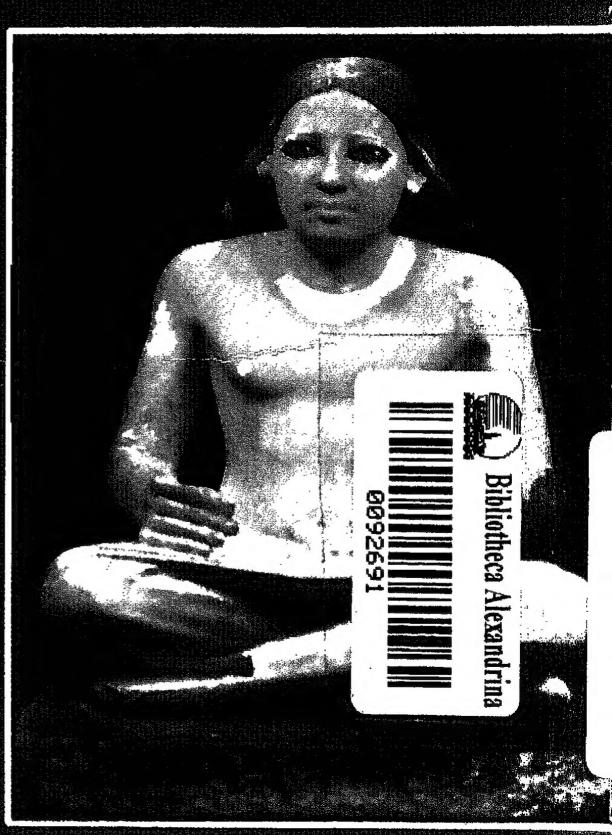

| عادة لكتبة الأستندرية | الهيئة ال     |
|-----------------------|---------------|
| 932                   | رأمج الاعتساد |
| CCCAS                 | ى ئائىي       |

مصر المات في التاريخ والأثار

### الناشر: الحار المصرية اللبنانية

١٦ ش عبد الخالق ثروت\_ القاهرة

تليفون: ٢٩٣٦٧٤٥ ـ ٣٩٢٧٢٣٣

فاکس : ۳۹۰۹۲۱۸ ـ برقیاً : دار شادو

ص . ب : ۲۰۲۲ \_ القاهرة

رقم الإيداع: ١١٤١٣ / ٩٦

الترقيم الدولي : 4 -308 - 270 - 977

جمع وطبع: عربية للطباعة والنشر

العنوان: ٧-١٠ شارع السلام - أرض اللواء - المهندسين

تليفون: ٣٠٣٦٠٩٨\_٣٠٣١٠٤٣

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الأولى ; رمضان ١٤١٧ هــيناير ١٩٩٧ م .

## مختارالسوييفي



تقتديم: دكتورمحمد جمال الدين منتار

السنسانة والمراكمة وتيم الكبنانيم

### 

﴿ اُقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ \* اَقْرَأُورَتُكَ \* اَقْرَأُورَتُك الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾

صدق الله العظيم

### إهــداء ..

إلى حبيبة الروح .. زهرة الشباب النقية الطاهرة .. صاحبة البسهة الوضيئة .. والطباع النبيلة الطيبة .. ابنتى هالة .. رحمها الله وأكرم مثواها ..

### و تقديم:

### بقلم الأستاذ الدكتور: محمد جمال الدين مختار

يسعدنى ويسرنى أن أكتب هذا التقديم لكتاب « مصر القديمة . . دراسات فى التاريخ والآثار » للاستاذ مختار السويفى . . وهو كتاب شيق دسم ، يحدثنا عن مناح متعددة من موضوعات الحضارة المصرية القديمة ، ويتميز بها فيه من رؤية حضارية شاملة ، وحس تاريخى مرهف ، ووعى صادق بتراث مصر وآثارها الخالدة ، وكذا باسلوبه الثقافي المبسط والسليم .

والاستاذ مختار السويفى - كما أعرفه - كاتب فذ مبدع ، متعدد المواهب ، واسع الاطلاع ، جم النشاط ، قادر على الخوض فى مجالات متنوعة وميادين متعددة ، كالاقتصاد والعلوم البحرية ، والأدب والفن ، والتاريخ والآثار المصرية ، كما تجلت قدرته فى ميدان الأدب الساخر فكتب عدداً من الروايات ومجموعات القصص القصيرة من أشهرها كتاب « الضحك بسبب » وكتاب « الضحك بالراحة » حيث تناول المؤلف بعضًا من سلوكيات الشعب المصرى ، وعاداته وتقاليده ، وما يجرى فى حياته اليومية ، بأسلوب جذاب ، ساخر وممتع .

أما كتبه ومقالاته \_ المؤلفة والمترجمة \_ في مجال علم الإجيبتولوجى [ المصريات ] والتى تناول فيها مختلف فروع الحضارة المصرية القديمة ، من تاريخ وآثار وحضارة وأدب وفن وديانة ، فقد ساهمت \_ بها لا يدع مجالاً للشك \_ في إثراء الوعى القومى بتاريخ مصر الرائع ، وحضارتها التليدة ، وتراثها الفريد ، وفي الكشف عن جوانب قد تكون غامضة أو مجهولة عن تلك الفترة الطويلة الرائعة والمبدعة من حياة أجدادنا الحالدين . ومن أفضل ما ترجمه الاستاذ مختار السويفى في هذا السبيل ، كتاب « المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية » وهو بحث شامل \_ باللغة الانجليزية \_ حصل به المرحوم الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار الأسبق على درجة الدكتوراه من

جامعة بودابست بالمجر ، وكان لى شرف مراجعة الترجمة مما زاد من معلوماتى عن العلوم العسكرية والاستراتيجية والتكتيك وفنون الحرب التي أتقنها المصريون القدماء .

ومن كتبه المترجمة أيضا كتاب « نفرتيتى . . الجميلة التى حكمت مصر » من تأليف عالمة الآثار الانجليزية « جوليا سامسون » وقد قمت أيضا بمراجعة الترجمة . وقد تناول مذا الكتاب شخصية من أشهر شخصيات مصر القديمة ، أحاط بحياتها وسيرتها وعلاقتها بزوجها « اخناتون » وبدورها في ثورته الدينية والفنية سياج من الغموض ام .

كما قام الاستاذ مختار السويفى بترجمة كتب أخرى فى علم المصريات ، وهى كتب رائدة شديدة العمق فى دراسة الحضارة المصرية القديمة ، منها كتاب « فن الرسم عند قدماء المصريين » من تأليف « وليم بيك » وراجعه الدكتور أحمد قدرى ، وكتاب «الحضارة المصرية . . من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة » من تأليف العالم الكبير « سيريل ألدريد » الذى طبع ثلاث طبعات متتالية والذى قام بمراجعته أيضا الدكتور أحمد قدرى ، وكتاب « مجوهرات الفراعنة » لنفس المؤلف ونفس المراجع ، وقد صدر هذا الكتاب فى طبعة فاخرة أكثر اتقانا من طبعته الانجليزية الأصلية . . وقد أكدت هذه الكتب أن الفن المصرى القديم بفروعه وألوانه المتعددة ، كان من أعظم العطاءات الحضارية فى العالم القديم .

ومن الكتب الممتازة التى أبدعها الاستاذ مختار السويفى كتاب « ومصر والنيل فى أربعة كتب عالمية » وقد صدر هذا الكتاب أيضا فى ثلاث طبعات متتالية ، وهو كتاب قيم عبارة عن عرض حر لأربعة من الكتب العالمية تتحدث عن الحضارة المصرية العظيمة ، وعن نهر النيل العظيم باعث تلك الحضارة .

كها ألف أيضا كتابًا بعنوان « مراكب خوفو . . حقائق لا أكاذيب » تناول فيه بالشرح والتحليل والتحقيق والنقد قصة « مركب خوفو » التى عرفت خطأ باسم «مركب الشمس » . كها تضمن هذا الكتاب بحثًا مستفيضا عن تاريخ البحرية المصرية منذ أقدم العصور حتى نهاية العصور الفرعونية .

أما كتابه الحالى « مصر القديمة . . دراسات في التاريخ والآثار » فقد أثبت فيه أن عظمة أجدادنا القدماء لا تتجلى فقط في عراقة حضارتهم وقدرتهم وعظمتها واستمراريتها وما خلفته من تراث فني معهاري وأدبى ، وإنها تتجلى في أنهم بدأوا

الحضارة الانسانية بدءًا ، ووصلوا إلى أصولها معتمدين على ذكائهم ونشاطهم وجهودهم في سبيل استغلال موارد بيئتهم ، مما مكنهم من القيام بأعمال حضارية مجيدة ، أثارت اعجاب العالم منذ أقدم العصور وحتى الآن .

وفي هذا الكتاب عرض لنا المؤلف خمسة عشر موضوعًا حضاريًا ، اختار لها عناوين جذابة ، منها : الإجيبتولوجي لم يزل طفلا . . والاجيبتومانيا أو ظاهرة الافتتان بالمصريات . . والذين علموا الناس الكتابة والحساب . . والأدب الجاد والأدب الساخر في مصر القديمة . . وأغلى كنوز الدنيا في المتحف المصري بالقاهرة . . وسيد البنائين رمسيس الثاني ومعابده في بلاد النوبة . . وحكايات وأسرار عن لصوص الآثار . . الخ .

وقد عرض المؤلف هذه الموضوعات كلها باسلوب متمكن وسلس غاية السلاسة ، مستغلا ثقافته الواسعة وخبرته الطويلة وتجاربه العديدة الموفقة في ميدان الكتابة تأليفا أو ترجمة أو نقدًا .

والواقع أننا في شديد الحاجة في مصر إلى مثل هذه الكتب الجيدة التي تكشف لنا عن بعض جوانب حضارة مصر الخالدة . . فهي كتب تسعد المثقفين ، ومحبى التاريخ القديم ، وعاشقي الحضارة المصرية ، حيث يجدون فيها بعض ما يغذى العقل ، ويرهف الحس ، ويرضى النفس ، ويثير الوجدان ، ويثرى الفكر . ويحفزهم إلى مزيد من الاعتزاز بقوميتهم وبوطنهم الحبيب .

والله ولى التوفيق.

أ. د محمد جمال الدين مختار رئيس هيئة الآثار الأسبق ومقرر المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام بالمجالس القومية المتخصصة

القاهرة في: ٣ أكتوبر ١٩٩٦

### 

لو تخيلنا أحد فراعنة الأسرة التاسعة عشرة ، وليكن « رمسيس الثانى » مثلا ، وهو يقوم بزيارة هرم خوفو [ وهو من ملوك الأسرة الرابعة ] . . فهاذا كانت يا ترى مشاعره وهو ينظر إلى ذلك الصرح الشامخ الذي بناه ملك مثله حكم مصر قبله بنحو أربعة عشر قرنا ؟ .

من المؤكد أن « رمسيس » بكل عظمته وهاله وهليانه كان يشعر فى تلك اللحظات بفخر عظيم بأعمال هؤلاء الملوك العظام الذين سبقوه فى الجلوس على عرش مصر . . و يشعر أيضا بعظمة أولئك المصريين القدماء الذين بنوا هذا الهرم والذين كانوا يعيشون فى بلاده منذ نحو ١٤٠٠ سنة سابقة على مولده .

هذا الاحساس الوطنى بعظمة مصر وعظمة المصريين ، كان سائدًا بين قدماء المصريين شعباً وحكاماً طوال حقبات التاريخ المصرى القديم ، حيث تدل الشواهد التاريخية والأثرية على أن هؤلاء المصريين القدماء كانوا من أحرص الناس فخراً بتاريخهم المجيد ، ولم يتركوا فرصة ولا وسيلة مناسبة إلا وسجلوا عليها معالم وأحداث هذا التاريخ ، فكتبوها على جدران المعابد والمقابر ، وعلى أسطح المسلات والنصب التذكارية ، وعلى صفحات البردى ، وعلموها لتلاميذ المدارس في مختلف مراحل التعليم الابتدائى والعالى .

● ويعتمد «علم التاريخ القديم » THE ANCIENT HISTORY على بحوث ونتائج «علم الأثار » . THE ARCHAEOLOGY وثيق بين هذين العلمين المترابطين ، بحيث لا يمكن للباحث في التاريخ القديم أن يصل إلى معلومة ما إلا بعد النظر والفحص للآثار المادية المنسوبة لهذا التاريخ ، كما يتمكن دارس الآثار

- بالفحص العلمى المناسب لهذه الآثار - أن يجعل من نتائج هذا الفحص حقائق تاريخية موثقة .

ومن الحقائق البديهية أن قدماء المصريين قد شيدوا مقابرهم ومعابدهم ليخلدوا ذكراهم وليفخروا بأعمالهم التي مارسوها في دنياهم ، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا ينشدون أن تكون آثارهم وخصوصاً بالنسبة للآثار الضخمة حير شاهد على تاريخ بلادهم وما وصلت إليه حضارتهم من قمم سامقة راقية تخلد مع خلود الزمن .

ولذلك فقد كان منهجى في هذا الكتاب هو الحرص على تزويد القارىء الكريم بهذه المجموعة من الدراسات التي تتناول « تاريخ مصر القديم » منبثقا من الآثار المصرية الشاهدة عليه . بالاضافة إلى مجموعة أخرى من الدراسات عن « الآثار المصرية القديمة » الثابتة والمنقولة التي تركها لنا أجدادنا القدماء لنستشف منها أدلة قاطعة على حضارتهم العظيمة وتاريخهم الرائع المجيد .

ولا أخفى على القارىء الكريم أن بعض هذه الدراسات قد سبق لى نشرها كمقالات وبحوث فى بعض الدوريات المتخصصة والمجلات الثقافية المصرية والعربية، أخص منها مجلة « الهلال » الشهرية التى تصدرها مؤسسة دار الهلال ، ومجلة « القاهرة » الشهرية التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ومجلة « شل » النصف سنوية التى كانت تصدرها مجموعة شركات شل العالمية بمصر .

وقد حرصت عند إعادة نشر هذه الدراسات في هذا الكتاب ، على أن أعيد صياغتها وأضيف إليها مزيداً من المعلومات ، وأن أزودها بمجموعة كبيرة من الصور الفوتوجرافية لتوضيح المعلومات المكتوبة وتقريبها إلى القارىء الكريم بطريقة رأيتها مناسبة ، وذلك حرصاً منى على أمل توفير المتعتين : متعة القراءة ومتعة المشاهدة .

• ومن المؤلم أن أذكر هنا ما يدهشنى ويوغر صدرى من تقليص كم ومستوى دروس التاريخ المصرى القديم في المناهج التعليمية لطلاب المدارس في مصر . وفي الوقت نفسه توسع وازدياد المعلومات عن التاريخ المصرى القديم التي يتعلمها تلاميذ

المدارس الابتدائية والمرحلة التعليمية الأولى في مختلف دول العالم الحديث وعلى الأخص في أوربا وأمريكا .

ومن مفارقات هذه الحقيقة المؤلمة أن أصبح المصريون المحدثون ـ والشباب منهم بصفة خاصة ـ على غير علم كافٍ بالتاريخ المصرى العريق بمراحله المتعاقبة المختلفة من فرعونية ويونانية رومانية وقبطية وإسلامية ، بالاضافة إلى ما قد يحصلون عليه من معلومات قليلة عن « تاريخ مصر الحديث » ، تم تشويها وتزييفها بعمد وتعمد ، وأقل القليل منها ما يسعى إلى تسجيل حقائق هذا التاريخ كها حدثت فعلا في سجل الزمن .

وأذكر بقلم يقطر ألماً واقعة حدثت وشوهدت على شاشة التليفزيون المصرى ، حيث يعرض بين حين وآخر بعض مؤلفاتى ومترجماتى من كتب تتناول موضوعاتها التاريخ المصرى القديم والحضارة المصرية القديمة . وقد دأب التليفزيون على تقديم هذه الكتب إلى مشاهديه على شكل أسئلة بسيطة يوجهها المذيع أو المذيعة لبعض الأفراد في الشوارع العامة وفي الأندية الرياضية وفي الجامعات ، وتكون جائزة البرنامج نسخة مجانية من الكتاب تعطى لصاحب الاجابة الصحيحة .

وكان موضوع أحد هذه البرامج كتابى المترجم عن « الحضارة المصرية . . من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة » وهو من تأليف عالم الآثار المصرية والمؤرخ الانجليزى الشهير « سيريل ألدريد » ومراجعة الاستاذ الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق .

كانت المذيعة واقفة في الطريق المؤدى إلى جامعة القاهرة ، وتظهر في المنظر القبة الشهيرة التي يتميز بها مبنى تلك الجامعة . . وتقدمت المذيعة من بعض الطلبة ، وكانوا أربعة من الشباب ، وسألتهم : متى توحدت مصر وظهرت الدولة المصرية في التاريخ ؟ . . وكم آلمنى مشهد الحيرة والارتباك في وجوه هؤلاء الشباب عندما سمعوا هذا السؤال . . وقال أحدهم وهو يضحك : ياه . . ده من زمان أوى . . يمكن من

أيام الماليك!! . . وقال آخر وهو متردد: يمكن من أيام الملك مينا من حوالى «ألف» سنة! وأعطت المذيعة « الجائزة » لصاحب هذه الإجابة المختلة غير الصحيحة ، ربما لأنه تذكر أن هناك ملكاً مصرياً قديماً كان اسمه « مينا »! .

ومن الحقائق المشهودة أن المكتبات الأجنبية في مختلف دول وقارات العالم تعرض الخفائق المشهودة أن المكتبات الأجنبية في مختلف دول وقارات العالم تعرض الأفا من عناوين الكتب المبسطة والمراجع المتخصصة المتعمقة التي تتناول دراسات تحليلية لمعالم التاريخ المصرى القديم والآثار المصرية . . وقد انتشرت ظاهرة الكتب المبسطة التي تقدم هذا التاريخ وتلك الآثار للقارىء العام ولكل الراغبين في تنمية ثقافاتهم ومعارفهم عن الحضارة المصرية القديمة ، وعددهم يتجاوز عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم .

ومن الملاحظ أن الكتاب الواحد من الغالبية العظمى من تلك الكتب يصدر فى عدة لغات أهمها الانجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية واليابانية . ويتضمن كل كتاب منها عشرات ـ وربيا مئات فى بعض الأحيان ـ من الصور الفوتوجرافية العادية والملونة المطبوعة على أفخر أنواع الورق وبأعلى مستويات الطباعة . ومن المؤكد أن جميع تلك الكتب تلقى رواجاً وانتشاراً واسعاً يغرى دور النشر الأجنبية باصدار المزيد والجديد ، وإعادة الطبع مرات ومرات .

وقد شجعنى هذا المنهج الحديث على إصدار هذا الكتاب الذى يتضمن مجموعة من الدراسات في التاريخ والآثار ، كتبت بأسلوب مبسط يرضى القارىء العام كما يرضى القارىء المتخصص .

وكل التوفيق فضل من الله عظيم.

مختار السويفي

كورنيش النيل: القاهرة في ٢٥ أكتوبر ١٩٩٦



# الإجيبتولوجي .. لم يزل طفلاً

لا يرجع الاهتمام بتاريخ مصر القديمة إلى القرن التاسع عشر كما يعتقد الكثيرون.

ففى القرن الخامس قبل الميلاد ، قام هيرودوبت بزيارة مصر ، وشاهد آثارها البديعة ، وكتب عن الآثار المصرية وعن المصريين أنفسهم أبدع التقارير .

وتبع هيرودوت في ذلك مجموعة أخرى من المؤرخين والجغرافيين ، أشهرهم سترابو وديودورس .

وكانت الأهرام ومقابر الفراعنة بطيبة ، وتمثالا ممنون ، من أقوى عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمعظم شعوب البحر المتوسط ، في خلال تلك الفترة من التاريخ .

### الإجيبتولوجي . . وتخاريف المؤرخين :

ثم اختفت مصر من ذهن أوربا . . فيها عدا فترة الحروب الصليبية .

وفى خلال عصور الظلام فى أوربا ، كانت الآثار المصرية محل اهتمام الكثيرين من مؤرخى العرب المسلمين . ولكنهم للأسف كانوا قد فقدوا المفتاح الذى يمكن أن يفتح أمامهم أسرار تلك الحضارة العظيمة المغلقة ، ولذلك فقد جاءت تفسيراتهم وشروحهم التاريخية مجردة تماماً من النظرة العلمية .

فقد كتب بعض هؤلاء المؤرخين يقول: إن الأهرام مثلا بناها ملك يسمى " سوريد بن سلهوق " ليجلس على قمتها إتقاء للطوفان . . ومنهم من قال: إن مدينة الاسكندرية بناها " شداد بن عاد " الذى سد بذراعيه الواد وأقام إرم ذات العاد التى لم يخلق مثلها في البلاد "!" . . إلى آخر تلك الخرافات التى امتلأت بها للأسف معظم كتب مؤرخى العرب المسلمين .



نسج بعض المؤرخين العرب القدماء مجموعة كبيرة من الأساطير حول بناء الأهرام وما كانت تحتويه من كنوز . [ هذا الرسم منقول من ترجمة إدوار لين لكتاب ألف ليلة وليلة ] .



رسم يرجع تاريخه إلى عام ١٨٠٠ ، من عمل الرسام الألماني لويجي ماير ، للمسلة الوحيدة التي بقيت في منطقة المطرية [ قبل أن تزحف عليها المباني ] . وهي إحدى المسلات التي بناها الملك « سنوسرت الأول » حوالي عام ١٩٤٠ ق م . [ عصر الدولة الوسطى ] .

وقد شاع تداول كتاب سرى عرف باسم « كتاب اللآلىء المدفونة » . وقد استخدم هذا الكتاب كدليل لإرشاد لصوص المقابر إلى أنسب الأماكن للحفر في سبيل الوصول إلى الكنوز المدفونة .

وفى القرن السابع عشر الميلادى ظهر العالم « أثاناثيوس كيرشر » الذى كان له دخل كبير فى إحياء الدراسات القبطية ، وكانت له فى هذا المجال دراسات لماحة . وقد حاول هذا العالم أن يفك شفرة الكتابة الهيروجليفية ولكنه لم يوفق فى ذلك .

### الالتفات الأوربي إلى مصر:

ومنذ بداية القرن الثامن عشر ، كثرت رحلات الرحالة الأوربيين إلى الشرق بصفة عامة وإلى مصر على وجه الخصوص . وبالتالى فقد ظهر العديد من الكتب المزودة باللوحات الفنية المرسومة ، وتناولت الآثار المصرية القديمة فوصفتها بكثير من التفصيل لا يخلو من الاعجاب الشديد .

وثمة اعتباران أساسيان كانا ضمن أهم الأسباب التي انتهت بظهور الدراسات التي ساهمت في تكوين علم « الإجيبتولوجي » .

الاعتبار الأول: هو الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨ ، حيث جمع علماء الحملة أهم المعلومات عن الآثار المصرية في جميع المناطق الأثرية التي كانت معروفة أيامئذ . وقام علماء الحملة ورساموها بتسجيل جميع هذه الآثار المصرية القديمة ودراستها ، ثم نشروها في الكتاب العظيم « وصف مصر » .

أما الاعتبار الثانى: فهو ظهور شامبليون العالم الفرنسى القدير الذى استطاع فك رموز الهيروجليفية [ سنة ١٨٢٢ م ] ، بحيث أصبح من المستطاع قراءتها وفهم معانيها، وبالتالى فقد أصبح التاريخ المصرى القديم مقروءاً بنفس الكيفية التى كتبه بها المصريون القدماء .

### • بعثات علمية . . وعصابات السلب والنهب :

وقد تميز النصف الأول من القرن التاسع عشر بكثرة البعثات التي وفدت إلى مصر من أوربا للبحث عن الآثار والتحف الأثرية النادرة . وكانت أهم البعثات العلمية



صورة من كتاب وصف مصر للمعهد العلمي الذي أقامه نابئيون في القاهرة أثناء الحملة الفرنسية



علماء الحملة الفرنسية يدرسون ويقيسون بعض الآثار المصرية القديمة بالقرب من منطقة أهرام الجيزة



علماء الحملة الفرنسية أثناء دراسة وقياس تمثال أبى الهول



الفنان الفرنسي دينون أثناء قيامه برسم وتسجيل بعض الآثار المصرية في الوجه القبلي



جان فرانسوا شامبليون وبجواره حجر رشيد

التى أوفدتها أوربا لدراسة التاريخ المصرى القديم بعثة شامبليون وروسيللينى [ سنة التى أوفدتها أوربا لدراسة التاريخ المصرى القديم بعثة شامبليون التى انتشر أعضاؤها فى جميع أنحاء القطر المصرى ومعهم الرسامون الذين سجلوا مشاهداتهم تسجيلا علمياً وفنيا دقيقا ، ورسموا صوراً ولوحات دقيقة لأهم النصوص الهيروجليفية التى كانت مدونة على جدران المعابد والمقابر والتهاثيل والمسلات، كما سجلوا صوراً طبق الأصل للنصوص المحفورة بالنحت الغائر أو بالنحت البارز .

وبالإضافة إلى هذه البعثات العلمية ، كانت هناك بعثات [ خاصة ] أخرى أوفدت إلى مصر ، وكان لها في الآثار المصرية القديمة أغراض أخرى غير علمية . حتى أصبح صعيد مصر موئلا ترعى فيه عصابات من المغامرين وجامعي التحف الأثرية الذين اتخذوا من تلك الآثار تجارة رائجة ملأت جيوبهم بالمال الحرام . .

وفى تلك الفترة نهبت من مصر قطع أثرية كبيرة وصغيرة لاتقع تحت حصر. ويمكن القول على سبيل القطع بأن هذه المجموعات الأثرية المصرية القديمة ، أصبحت النواة التي اعتمدت عليها جميع المتاحف الأوربية الشهيرة في جميع أنحاء دول وممالك أوربا ، التي خصصت أقساماً خاصة للآثار المصرية . وقد اعتبرت هذه الأقسام أهم أقسام يقبل عليها مشاهدو تلك المتاحف .

### • مولد الإجيبتولوجي:

ويمكن القول كذلك بأن « الإجيبتولوجى » قد ظهر فى تلك الفترة كعلم وليد مستقل . . ولكن قواعده ومبادئه الراسخة لم تكن قد تبلورت بعد ، كما أن وسائله وأدواته العلمية لم تكن قد عرفت لكى تستخدم فى خدمة دراساته وأبحاثه . وبالإضافة إلى ذلك فلم يكن « الإجيبتولوجى » قد حظى بعد بالعلماء والمتخصصين فيه . .

ومع ذلك فسرعان ماظهر علماء أفذاذ مثل مارييت ، ودى روجيه ، وبيرش ، وشاباس ، وبروجش ، وهم الذين وضعوا للإجيبتولوجي قواعده ومبادئه على أسس علمية سليمة .

وبفضل هؤلاء العلماء أنشئت في مصر مصلحة حكومية متخصصة للعناية بشئون الآثار ، كما أنشىء متحف الآثار المصرية ، وذلك لحماية هذه الآثار من عبث



عالم الآثار الشهير « وليم فليندرز بترى »



بورتريه للمغامر الإيطالي « جيوفاني بلزوني » الذي استطاع الوصول إلى غرفة الدفن بهرم خفرع بالجيزة سنة ١٨١٨م . والصورة مأخوذة من كتاب ألفته زوجته عن استكشافاته في مجال الآثار المصرية

المغامرين واللصوص ، ولمعاونة العلماء والدارسين على البحث والتمحيص والدراسة الآركيولوجية [ الأثرية ] والفنية والتاريخية . ولتنظيم عمليات الحفائر الأثرية التى أصبحت تجرى على أسس علمية وتحت إشراف مباشر من الحكومة المصرية .

وفى أوربا ، قام العديد من العلماء بدراسة الهيروجليفية انطلاقا من القواعد العامة لفك رموزها والتى توصل إليها شامبليون من قبل . وكان من نتيجة تلك الدراسات التصنيفية ازدياد المعرفة بقواعد وأسرار تلك اللغة .

### ♦ فك الرموز والطلاسم:

وفي سنة ١٨٥٢ تمكن العلماء من فك رُموز النص الهيروجليفي لقصة الأخوين وقاموا بترجمتها إلى عديد من اللغات الأوربية . كما تمكن علماء آخرون من فك طلاسم ورموز «الكتابة الهيراطيقية» – أى الكتابة الدينية – وهي طريقة الكتابة التي ظهرت في مصر القديمة لتسهيل أعمال الكتابة والتدوين والتسجيل للنصوص المكتوبة ، بعيداً عن الصعوبات والتعقيدات المستخدمة في الكتابة الهيروجليفية .

وفى نفس الفترة أيضا بذل العلماء جهوداً مكثفة لفك رموز الكتابة الديموطيقية ـ أى الكتابة الشعبية ـ وهى الكتابة التى شاع استعمالها بين عموم الشعب المصرى القديم لتدوين وتسجيل النصوص الخاصة بالحياة العامة اليومية .

ويمكن القول بصفة عامة انه منذ بدايات النصف الثانى للقرن التاسع عشر ، بدأ علم الإجيبتولوجى فى التوسع والازدهار بشكل ملحوظ ، وظهر العديد من البحوث والدراسات التى أجراها علماء من دول أوربية عديدة . وقد بذل العلماء الفرنسيون والانجليز والألمان جهودا كبيرة فى هذا السبيل ، ثم انضم إليهم بعد ذلك علماء إيطاليون وسويسريون وأمريكيون ومصريون وبلجيكيون وهولانديون ودنماركيون وسويديون وروس وبولنديون وتشيكوسلوفاك ، إلى جانب علماء فرادى من دول أخرى عن تخصصوا فى الدراسات الإجيبتولوجية .

### المعاهد والجمعيات العلمية:

كذلك فقد ظهر العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة في المصريات ، والتي أسهمت بدورها في ازدهار وتوسيع نطاق الدراسات الإجيبتولوجية . ونذكر منها

«البعثة الأركيولوجية الفرنسية » التي أنشئت سنة ١٨٨٠ ، والتي تحولت في سنة ١٩٠٠ إلى « المعهد الفرنسي للدراسات الأثرية الشرقية » .

كما أنشأ البريطانيون لهذا الخصوص مؤسسات ومعاهد وجمعيات علمية لعل أهمها: «صندوق الاستكشافات المصرية » و« صندوق تمويل البحوث المصرية » و« المدرسة البريطانية للدراسات الأثرية بمصر ».

كما ظهرت فى بلجيكا جمعية خاصة باسم « مؤسسة الملكة إليزابيث للدراسات الإجيبتولوجية ». وأنشأت المانيا « معهد الدراسات الأثرية » .

### ● فترة النصف الثاني من القرن ١٩ والنصف الأول من القرن العشيرين:

وقد تميزت تلك الفترة أيضا بالدراسات الميدانية التي قامت بها البعثات العلمية التي أوفدتها إلى مصر العديد من الجامعات والمتاحف الكبرى بأوربا وأمريكا . بالإضافة إلى البعثات العلمية التي كانت تنظمها الجامعة المصرية ومصلحة الآثار المصرية وبالإضافة أيضا إلى العديد من البعثات الفردية الخاصة التي زاولت أيضا مهمة أعمال الحفائر والاكتشافات للبحث عن الآثار المصرية .

ونتيجة لهذا النشاط العلمى الواسع النطاق ، ظهرت عشرات بل مئات من الكتب المتخصصة في الدراسات الإجيبتولوجية . بالإضافة إلى آلاف من البحوث الآركيولوجية التي أجريت لوصف وشرح وتحليل المعلومات التي تم تجميعها عن المناطق الأثرية المصرية والقطع الأثرية القديمة . كما دونت مئات التقارير العلمية عن الحفائر الأثرية التي أجريت في معظم مناطق القطر المصري ، ودونت كذلك الكتالوجات المتحفية عن المعتنيات الأثرية المصرية التي تحتل الأقسام الهامة بمعروضات المتاحف في معظم أنحاء العالم .

### • بعثات الحفائر والاكتشافات الأثرية:

أما أعمال الحفائر فقد أسفرت عن كنوز من المعلومات عن مكنونات وأسرار التاريخ المصرى والحضارة المصرية القديمة . وكانت أهم الاكتشافات الأثرية التي تحت في تلك الفترة : إعادة فتح عدد من أهرام سقارة ، واكتشاف خبيئة الدير البحرى ، حيث عثر على مومياوات معظم ملوك وفراعنة الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، وخبيئة

الكرنك التي عثر بها أيضا على بعض من مومياوات الفراعنة ، والاكتشافات التي تمت للمقابر الفرعونية بوادى الملوك بقرب الأقصر ، وأهمها اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سنة ١٩٢٢ حيث اعتبر أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين . ولايخفى أن هذه الاكتشافات وغيرها قد أسهمت في إثراء الدراسات الإجيبتولوجية بعشرات ومئات وآلاف الكتب والبحوث والدراسات العلمية ، بحيث أصبح من المستحيل الآن عمل حصر شامل لجميع هذه المراجع العلمية لكثرتها وتعدد أشكالها وأغراضها .

ومع ذلك فيمكن القول بأن هذه الاكتشافات الأثرية لاتشغل إلا ركنا أوفرعاً صغيراً من علم الإجيبتولوجي .

### وترجمة وتحليل الوثائق المصرية:

وثمة فرع آخر لهذا العلم يتضمن النتائج التى توصل إليها عدد كبير من العلماء الذين شغلوا حياتهم بدراسة وترجمة ماكان يتم العثور عليه من البرديات المصرية أولاً بأول . . وقد قامت الهيئات والمؤسسات العلمية المتخصصة فى كل من ألمانيا وانجلترا وفرنسا وأمريكا بنشر مئات الآلاف من الصفحات عن ماتم ترجمته من البرديات المصرية ، أو المدونات المكتوبة على مايتم اكتشافه من الآثار ، أو المدونات المكتوبة على جدران المقابر والمعابد المعروفة ممالم تترجم من قبل .

وقد انكب هؤلاء العلماء أيضا على ترجمة ماعثر عليه من برديات مكتوبة بالهيراطيقية والديموطيقية . كما قاموا بدراسة هاتين اللغتين دراسة تصنيفية ، واكتشفوا مفاتيح معانيهما وقواعدهما اللغوية . بل وظهرت « القواميس » الضخمة التي تتضمن معاني النصوص والكلمات لكل طريقة من طرق الكتابات الثلاث [ الهيروجليفية والهيراطيقية والديموطيقية ] .

وبالإضافة إلى هذا كله ، تخصص علماء عديدون في دراسة التاريخ المصرى القديم ، والحضارة المصرية القديمة ، والديانات والعقائد التي شاعت بين قدماء المصريين في مختلف عصور التاريخ القديم .

### € الإجيبتولوجي الآن:

لقد اتسع نطاق هذا العلم بسبب تراكم الكتب والمراجع والبحوث والدرسات

المتخصصة فيه . . بحيث يسهل القول بصدق الآن انه قد أعيد اكتشاف مصرالقديمة مرة أخرى طبقا لما يتم العثور عليه من الوثائق المصرية أولاً بأول وطبقا لما يتم ترجمته من الوثائق والنصوص المعروفة والتي لم تكن قد ترجمت من قبل .

والآن أصبح من اليسير على أى عالم يتخصص فى الإجيبتولوجى أن يجد المراجع والقواميس المتخصصة فى هذا العلم . . قواميس عن الآثار . . وقاموس عن الملوك والفراعنة ، وقواميس عن الأسماء الجغرافية وأسماء المناطق الأثرية . وقواميس عن أسماء الشخصيات والأفراد العاديين [ من غير الملوك ] عمن كان لهم دور ما فى التاريخ المصرى القديم . . وقواميس طبوجرافية وببليوجرافية تعتبر من المراجع الهامة لمعرفة جميع المناطق الأثرية فى مصر وموجوداتها .

وهناك أيضا دراسة ببليوجرافية تصدر سنويا متضمنة تعريفا مختصراً لنحو ألف من الكتب والدراسات والبحوث العلمية التي صدرت على مدار كل سنة .

وهناك أيضا (٨) دوريات متخصصة بأكملها في الدراسات الإجيبتولوجية ، وعدد كبير آخر من الدوريات المتخصصة في موضوعات أثرية أعم ، ولكنها تتضمن غالباً بحوثا ودراسات إجيبتولوجية .

وهناك كذلك النشرات العلمية التي تصدرها المتاحف . والحوليات التي تصدرها الكليات والمعاهد العلمية المتخصصة في الدراسات المصرية القديمة .

### مصرالقديمة تغزو عقول العالم :

وهكذا أصبحت مصر القديمة محل اهتهام عام بين جماهير غفيرة من العلها والمتخصصين والمثقفين والقراء العموميين في معظم أنحاء العالم ، إن لم يكن في كل أنحاء العالم . خصوصاً بعد أن انتشرظهور المئات من الكتب العامة الخفيفة البعيدة عن التعقيدات الأكاديمية ، وأصبحت تطبع منها ملايين النسخ . وتتناول هذه الكتب أدق المعلومات عن آثار ومعجزات مصر القديمة ، ومعالم الحضارة المصرية القديمة عامة .

كذلك فإن معظم الجامعات العالمية تتضمن أقساماً أومعاهد علمية للدراسات الإجيبتولوجية . بالإضافة إلى عقد مئات من المحاضرات العامة التي تقبل عليها

الجماهير من كل صوب للاستماع إلى أحدث المعلومات عن مصرالقديمة وقدماء المصريين.

ومع ذلك فيمكن القول بأن علم الإجبيتولوجي مازال في بداياته ، ومازال أمامه مزيد من التوسع والسعى إلى الشمول . . ولا غرابة في ذلك فالإجيبتولوجي يغطى مساحة زمنية تمتد إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة . ويغطى مساحة إقليمية واسعة الحدود، تتضمن مصر نفسها بوجهيها القبلي والبحرى ، وواحاتها وشبه جزيرة سيناء ومنطقة كبيرة من السودان، وبعض مناطق فلسطين وسوريا ولبنان .

وربها كانت المنشورات الخاصة بأحد مواسم الحفائر الأثرية بمصر التى قد تستغرق أحيانا بعض أسابيع أو شهوراً قليلة ، تستلزم لدراستها سنوات عدة ، وقد تتطلب هذه الدراسة معاونة علماء آخرين في مختلف التخصصات .

### € الإجيبتولوجي . . علم متشعب :

ومن هؤلاء العلماء والدارسين من تخصصوا في الأعمال الفنية للحفائر وعمليات الاستكشاف ، ومنهم من تخصصوا في عمل قوائم الجرد والمسح العام للمنطقة الأثرية والآثار التي يتم العثور عليها ، وكتابة الشروح التاريخية والفنية عن الآثار ، ومن تخصصوا في رسم خطط التصميم الهندسي والمعماري للمقابر والمعابد والآثار الأخرى ، ومن تخصصوا في فن التصوير الفوتوجرافي وعمل الرسوم المستنسخة طبق الأصل للنصوص المنقوشة أو المحفورة بالحفر الغائر أوالبارز .

ويشترك في هذه الدراسات أيضا علماء الفيلولوجي [ علم يتضمن دراسة فقه اللغات التاريخية القديمة ] الذين ساهموا في دراسة وتحليل اللغة المصرية القديمة المكتوبة بالهيروجليفية أو الهيراطيقية أو الديموطيقية أو القبطية القديمة .

ويشترك فيها كذلك العلماء المتخصصون في دراسة الفنون البدائية والفنون القديمة ، والعلماء المتخصصون في دراسات الديانات والعقائد القديمة . بالإضافة إلى الاستعانة بالعلماء المتخصصين في علوم أخرى تستلزمها الدراسات الأثرية ، مثل علوم الجيولوجي وتاريخ ما قبل التاريخ ، والتاريخ الطبيعي ، والأحياء الحيوانية والنباتية ،

والكيمياء، وعلوم الانثروبولوجى ، والدراسات اليونانية القديمة ، وعلم الإثنولوجى وعلم دراسة الثقافات الانسانية المقارن .

### الإجيبتولوجي والمستقبل:

وهكذا يمكن القول بأن علم الإجيبتولوجى قد ظهر ونها بفضل العديد من الأساتذة الكبار والعلهاء الأفذاذ الذين اجتهدوا بلا كلل ولاملل حتى جعلوا لهذا العلم الوليد كيانا متميزا مستقلا كها يظهر بصورته اليوم . .

وقد يثور تساؤل بعض العلماء والمثقفين: وماذا بعد؟ . . وهل هناك احتمال للعثور على المزيد من الآثار المصرية ومعرفة مكنونات وأسرار أخرى للحضارة المصرية القديمة . . ؟!

وإلى هؤلاء نقول: أن علم الإجيبتولوجى مازال فى طفولته المبكرة . . وثمة حقيقة واضحة لايمكن إغفالها ولا انكارها . . وهى أن قرونا عديدة قد انقضت من التاريخ المصرى القديم قبل أن يظهر هذا العلم الجديد ، وعلى هذا العلم أن يسبر غورها . . ومازال هناك الكثير من المجهول الذي سيصبح معلوماً في يوم ما . .





# الإجيبتومانيا . أو ظاهرة الافتتان بالمصريات

كلمة «مانيا» عبارة عن كاسعة تلحق بآخر كلمة ما ، فتفيد معنى الجنون أو الهوس أو الولوع الشديد بشيء ما ، كما تفيد معنى المس ، وهوأيضا ضرب من ضروب الجنون يتميز بالانفعال الشديد في الا نعطاف نحو شيء ما ، أو الافتتان المطلق بهذا الشيء .

وبهذا يمكن تفسير ظاهرة « الإجيبتومانيا » بأنها نوع من الولوع أو الافتتان الشديد بمعرفة المعلومات التي تتصل بمصر وتاريخها وحضارتها القديمة . وهي ظاهرة عامة تفشت بين عشرات الملايين من الناس على مدى آلاف السنين . وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها ، بين معظم الشعوب التي تنتمي إلى حضارات أخرى غير الحضارة المصرية .

وفى ضوء هذا التفسير ، فلم يكن غربياً ذلك الخبر الذى نشر فى إحدى الصحف المصرية ، ومفاده وصول فوج من « ١٢٠ » أمريكياً يمثلون إحدى الطوائف الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويعتقد المنتمون إلى هذه الطائفة أنهم ينحدرون من «أصل فرعونى » . ويقومون بمارسة الطقوس الفرعونية القديمة ، ويدينون بنفس المعتقدات الفرعونية . وأن « المستر مايكل فايدر » و « المسز بروك داهزا » رئيس ونائب رئيس هذه الطائفة التقيا بالمسئولين عن السياحة واتحاد الغرف السياحية المصرية ، لتنظيم برامج مستمرة لهذه الطائفة التي تعتقد أنها فرعونية الأصل ، من أجل نشر وتدعيم الثقافة الفرعونية في أمريكا .

### ● قدماء المصريين الأمريكيون:

وبالرغم من صياغة هذا الخبر بتلك الطريقة السطحية ، إلا أن الخبر في حد ذاته

يجرنا إلى بعض الحقائق التى قد تكون غائبة عن أذهان الكثيرين . ففى الولايات الولايات المتحدة الأمريكية يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فرد – من الجنسين – يعتنقون ديانة « آتون » ويقيمون نفس الصلوات التى كان يقيمها اخناتون أول الموحدين وواضع نصوص تلك الصلوات .

وهناك أيضا عدد مماثل من الأمريكيين يعتنقون ديانة « إيزيس » . بل ويعتقدون أن هذه الديانة التي تقوم أساساً على فكرة التثليث [ إيزيس وأ وزيريس وحورس ] شديدة القرب من عقيدة التثليث في الديانة المسيحية . كما أن هناك نحو مليونين يعتنقون ديانة « رع » .

أما عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم ذوو أصول فرعونية ، فيبلغ نحو عشرة ملايين فرد منتشرين في طول الولايات الامريكية وعرضها ، وتربطهم جمعيات ونواد عديدة تترابط فيها بينها في شكل اتحادات تصدر عنها مجموعة من الجرائد والمجلات التي ترعى شئون هذه الطوائف كلها .

وبالنسبة لأفراد هذه الطائفة الأخيرة ، فيعتقد بعضهم أنهم قد عاشوا بأنفسهم حياة سابقة بين قدماء المصريين . وكثيرون منهم يعتقدون أنهم قادرون على تحديد العصر الذى كانوا يعيشون فيه من بين العصور المختلفة في التاريخ المصرى القديم . كأن يكونوا قد عاشوا في عصر بناة الأهرام مثلا . بل ويعتقد بعضهم أنهم قد اشتركوا في بناء هرم معين من بين عشرات الأهرام التي بنيت في مصر . أوعاشوا أثناء حرب تحرير مصر من الهكسوس ، وأنهم قد اشتركوا في جيش التحرير تحت قيادة « أحمس » كضباط عاربين أو جنود مقاتلين . ويذرف بعضهم دموعاً حقيقية حين يتذكرون كيف استشهدوا في الحروب دفاعاً عن مصر وعظمتها السالفة . وبطبيعة الحال فإن جميع الأفراد المنتمين إلى مثل تلك الطوائف يواظبون على دراسة التاريخ المصرى والحضارة المصرية القديمة ، ويستفيضون في تلك الدراسة ، مع الحرص على مزجها برؤيتهم الشخصية الخاصة ، كل حسبا يهوى أو يتخيل أو يرتضى .

كما أن جمعياتهم ونواديهم تحفل بالأساتذة المتخصصين الذين يرشدونهم أو

يساعدونهم في الاندماج في العقيدة ، ومعاونتهم بطرق مختلفة على التأمل الفكرى حتى يتذكروا على وجه التحديد العصر التاريخي المصرى الذي كانوا يعيشون فيه ، أو تذكر أسهائهم السابقة وانتهاءاتهم العائلية ، والمهن أو الحرف التي كانوا يشغلونها حين كانوا يعيشون في حياتهم السابقة على أرض مصرالقديمة .

# • قدماء المصريين كانوا يعشقون تاريخهم القديم!

والمصريون - خصوصاً القدماء - كانوا من أكثر شعوب العالم اعتداداً بتاريخهم . وكانوا ينظرون إلى ماضيهم باستمرار نظرات ملؤها الاحترام والتقديس .

ويمكن القول بأن ظاهرة الإجيبتومانيا كانت منتشرة أيضا أيام قدما ء المصريين! وكانت تأخذ صورة التغنى دائها بالماضى باعتباره أفضل من الحاضر الذى كانوا يعيشون فيه . فالمصرى القديم الذى كان يعيش فى بداية عصرالأسرة الثامنة عشرة مثلا [ سنة ١٥٥٠ ق م ] كان ينظر إلى المصريين الذين كانوا يعيشون فى عصر بناة الأهرام فى الأسرة الرابعة [ سنة ٢٦٨٠ ق م ] باعتبارهم من المصريين القدماء . وذلك على أساس أن الفاصل الزمنى بينه وبينهم كان يتجاوز ألف ومائة عام . وبطبيعة الحال فإن مصريى الأسرة الثامنة عشرة كانوا يقفون مبهورين فاغرى الأفواه أمام عظمة الأهرام وتمثال أبى المول .

وقد تمكنت ظاهرة الإجيبتومانيا من أحد أبناء الفرعون العظيم رمسيس الثانى ، وهو الأمير « خع إم واس » الذى بذل حياته كلها فى سبيل تحقيق هدفه الأسمى فى إحياء تراث المصريين الأقدمين . فقام بنهضة ترميمية كبرى ، شملت المعابد والمنشآت المعارية التى بناها الفراعنة الأقدمون ، وترأس دعوة ثقافية لإحياء العديد من العادات والتقاليد والحكم والنصوص الأدبية القديمة .

غير أن ظاهرة الإجيبتومانيا ظهرت أوضح ماتكون في عصرالأسرة السادسة والعشرين غير أن ظاهرة الإجيبتومانيا ظهرت أوضح ماتكون في دعوة الشعب المصرى إلى إحياء تراث اسنة ٦٦٣ ق م ] حيث تبلورت فلسفة الحكم في دعوة الشعب المصرى إلى إحياء تراث أجداده بطريقة عملية ، شملت الفنون من رسم وتصوير ونحت وعارة ، كما شملت الآداب والعلوم التي ظلت تتوارث بين المصريين على مدى آلاف السنين . وذلك لدرجة

أن علماء الإجيبتولوجى يقولون أن عصر هذه الأسرة – وهو المعروف تاريخياً باسم العصر الصاوى – كان بمثابة الصحوة التي سبقت موت الحضارة المصرية القديمة قبل اندثارها . وكان ذلك العصر يحاول ما أمكنه تقليد كل مفاخر الحضارة المصرية والتاريخ العظيم الذي سطره الشعب المصري القديم على أرض بلاده .

#### ● انتشار الإجيبتومانيا بين الإغريق والرومان:

وفي الفترة التي وقعت فيها مصر تحت حكم البطالمة والرومان ، وهي فترة طويلة امتدت نحو ألف عام [ من سنة ٣٣٢ ق م إلى سنة ١٤٠م] ، تفشت ظاهرة الإجيبتومانيا بين كل شعوب العالم القديم الذين حكمتهم الامبراطورية الإغريقية والامبراطورية الرومانية من بعدها . ولكن الظاهرة اتخذت أطواراً متباينة وأشكالاً عدة .

ناهينا عها فعلته الإجيبتومانيا بالاسكندر الأكبر حين جاء مصر غازياً سنة ٢٣٣ق. م، وأخبار تلك الرحلة الشاقة التي قام بها مخترقاً الصحراء الغربية حتى وصل إلى واحة سيوة ليستشير الإله « آمون » عن ماضيه وعن مستقبله . وخرج الاسكندر الأكبر بعد تلك الاستشارة وهو يعتقد أنه ابن الإله المصرى آمون ، وأن مدينة الاسكندرية التي شرع في بنائها على الشاطىء المصرى ستصبح عاصمة لامبراطوريته الواسعة التي وعده بها آمون .

أما أثرالإجيبتومانيا بين البطالة ، فقد طبع عصرهم كله ، منذ بدايته على يد بطلميوس الأول « سوتر» حتى نهايته بانتحار كليوباترا السابعة سنة ٣١ ق م . فقد تشبه جميع ملوك وملكات البطالة بالفراعنة ، فلبسوا أردية بماثلة لملابسهم ، ووضعوا على رؤوسهم تاجى الوجه البحرى والوجه القبلى تماماً مثلها كان يفعل الفراعنة . وأقاموا المعابد الضخمة على نمط المعابد المصرية القديمة ، كها أنشأوا مكتبة الاسكندرية التاريخية العظيمة ، حيث جمعوا فيها أمهات الكتب من التراث المصرى العريق في كافة العلوم الطبيعية وعلوم ماوراء الطبيعة .

ومن أغرب ظواهر الإجيبتومانيا في العصر البطلمي ، ما أشيع أيامئذ عن تمثالي

أمنحتب الثالث الضخمين اللذين أقامهما بمعبده الجنائزى بغرب طيبة . فقد نسبها البطالمة إلى « ممنون » وأطلقوا عليهما اسم « تمثالى ممنون » وهو الاسم الخطأ الذى مازال شائع الاستعمال حتى وقتنا الحاضر .

ويزعم الإغريق أن « ممنون » هذا كان ملكاً فارسياً أو حبشياً ، اشترك في حروب طرواده إلى جانب أهلها ، ولكن « آخيل » صرعه أثناء القتال . ومن الغريب أن البطالمة قد نقبوا عن آثار ممنون في مصر . وتخيلوا خطأ أنه كان صاحب أحد قصور أبيدوس [العرابة المدفونة بمحافظة سوهاج] ونسبوا إليه هذين التمثالين اللذين أقامهما أمنحتب الثالث بغرب الأقصر قبل عصر البطالمة بنحو مايزيد عن ألف ومائتين وخمسين سنة .

وفى عصرالبطالمة أيضا شاعت أسطورة مؤداها أن هذين التمثالين يرسلان أصواتا موسيقية شجية عند طلعة الشمس كل صباح . وقيل أن هذه الموسيقى كانت تعزفها روح ممنون تحية إلى أمه الثكلي .

ونتيجة لشيوع هذه الأسطورة في جنوب أوربا ، نشأ نوع من « الحج » لزيارة هذين التمثالين زيارة دينية مقدسة . فتوافد - خلال العصراليوناني الروماني - مئات الآلاف من الحجاج اليونان والرومان القدماء . وخلدوا تلك الزيارات في مئات من القصائد الشعرية والكتابات الوصفية النثرية .

بل وقيل أيضا أن الامبراطور هادريان قد حج إلى هذين التمثالين سنة ١٣٠م واستمع إلى صوت الموسيقى الصادرة من أعهاقها قبل شروق الشمس . وأن الامبراطور قد تأثر من ذلك تأثراً عظيا ، وطلب من إحدى الشاعرات الرومانيات وتدعى «بالبيلا» أن تنظم قصيدة خاصة لتسجيل تلك الزيارة .

كذلك فقد كانت الأوصاف التى شاعت فى روما عن الأهرام والمعابد والتهاثيل الضخمة والمسلات من الأسباب التى أدت إلى انتشار الإجيبتومانيا بين الرومان شعبا وحكاماً وأباطرة ، فكانوا يحضرون إلى مصر زرافات ووحدانا ليتمتعوا بمشاهدة الآثار المصرية ، وليملأوا عقولهم بها اشتاقوا إليه من المعلومات عن الحضارة المصرية . وكانوا كلهم على يقين بأن تلك الحضارة بكل جوانبها الثقافية والعلمية ، كانت السبب



تمثالا ممنون . . كانا في الأصل تمثالين للملك امنحوتب الثالث أقيها بمدخل معبده بالبر الغربي للأقصر ، وهو المعبد الذي اندثر تماماً ولم يعد باقياً منه سوى هذين التمثالين .

المباشر فى النهضة العلمية التى حدثت فى أثينا وشملت العلوم كلها من أدب وحكمة وأخلاق ، وعلوم تتناول البحث فى أصل الكون والميتافيزيقا ، والعلوم الرياضية والهندسية وعلوم القوانين المدنية والجنائية .

وكانوا على يقين أيضا من أن الآلهة المصرية القديمة قد طبعت الآلهة اليونانية والآلهة الرومانية بالتالى بصفاتها وخصائصها الذاتية . بل وعبدت صراحة بعض الآلهة المصرية في كل من أثينا وروما من بعدها . وعلى سبيل المثال فقد انتشرت عبادة إيزيس حتى بين أفراد الشعب العاديين ، الأمر الذي خشى معه شيوخ روما وحكامها من طغيان عبادة الآلهة المصرية القديمة على عبادات الآلهة الرومانية نفسها ، فأصدروا في كثير من الأحيان قوانين تحرم عبادة الآلهة المصرية في روما ، أو إقامة الطقوس والشعائر الدينية حسب الطرق المصرية .

# € إيزيس . . والسحر . . والعلاج بمسحوق المومياوات :

وفى القرون العشر الميلادية الأولى ، كانت أوربا - خصوصاً شهالها - تعيش في عتمة حضارية بلغت حد الظلام الدامس في أغلب الأحيان . وبينها كانت الديانة المسيحية تتسلل وئيدة الخطى بين شعوب شهال وشهال غرب أوربا ، كانت الديانات الوثنية تسيطر على عقائد تلك الشعوب سيطرة تامة . وكانت عبادة إيزيس على رأس تلك الديانات . حيث أقيمت لها المعابد في المناطق التي كانت تعيش فيها القبائل الجرمانية ، والقبائل والجهاعات البشرية الأخرى التي كانت تعيش في كل من السويد والنويج والدنهارك وسواحل البلطيق .

ويقول بعض علماء الإثنولوجيا الذين تخصصوا في عقد المقارنات بين الثقافات الإنسانية القديمة ، إن أسطورة إيزيس وحورس قد انتقلت إلى بعض الأساطيرالتي قيلت حول « بوذا » في منطقة جندهارا بشمال الهند . ثم انتقلت هذه الأساطير بدورها إلى بطاح الصين حيث اتخذت إيزيس هناك صورة ملكة السماء « كوان يين » التي ساد مُلكها أيضا على البحار ، وهي نفس الصفة التي اتخذتها إيزيس في مصر ومنطقة شرق

البحر المتوسط حيث اعتبرت في بعض الاحيان إلهة للبحار.

ومن الصين انتقلت أسطورة إيزيس إلى اليابان ، حيث اتخذت صورة الالهة «كوانون».

ونظراً لوجود العديد من المسلات المصرية التى نقلها أباطرة الرومان القدماء ونصبوها فى ميادين روما ، فقد شاعت فى طول أوربا وعرضها خرافات عن الدلالات السحرية الكامنة فى الرموز والحروف الهيروجليفية المكتوبة حفراً على أسطح تلك المسلات . بل لقد وصل الأمر إلى انتشار « علم سرى » كان يتداوله علماء الكيمياء والسحرة وأعضاء الجماعات الدينية السرية ، ومفاده أن لكل حرف أورمز هيروجليفى دلالة سحرية خاصة تؤدى مفعولها باتباع التركيبات أوالترتيبات التى يهارسها القادرون من هؤلاء السحرة .

وفى أثناء عصرالنهضة وفى أعقابه ، شاعت بين كثير من الشعوب الأوربية خرافة طبية مؤداها أن قليلا من مسحوق مومياء مصرية كفيل لعلاج العديد من الأمراض . وكان الأطباء ومدعو القدرة على تحقيق شفاء المرضى يقومون بتركيبات الأدوية المناسبة باستخدام مساحيق المومياوات المصرية فى شكل سفوف أوشراب أوأدهنة ومراهم حسب تشخيص المرض ، وحسب طبيعة وأثر الجزء المسحوق من المومياء .

وكان من آثار شيوع هذا العلاج الخرافي ، أن وفد إلى مصر كثير من أفاقى أوربا الذين نبشوا القبور المصرية التي ترجع إلى العصور الفرعونية ، ونقلوها إلى أوربا لبيعها إلى الأطباء وأدعياء العلاج لاستخدامها في تحقيق الشفاء لمرضاهم .

# الاجببتومانيافي أوربا. . مرة أخرى:

وفى خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ، وفد إلى مصر كثير من الفنانين والرحالة الأوربيين الذين رسموا مئات اللوحات عن مظاهرالحياة الشرقية التي كانت سائدة في مصر خلال تلك الفترة ، وعن الآثار المصرية الضخمة ، خصوصاً الأهرام وأبوالهول وغير ذلك من المسلات والمعابد الفرعونية الضخمة التي تطل



رسم قديم يرجع تاريخه إلى عام ١٦١٠ م يصور مجموعة من السياح الأوربيين ومعهم بعض المرشدين المصريين اثناء زيارة أهرام الجيزة وأبي الهول

أجزاء منهامن بين الرمال التى دفنتها فى الأزمان الغابرة . وبالتالى فقد عادت الإجيبتومانيا إلى الانتشار مرة أخرى وعلى نطاق واسع بين طبقات المثقفين فى أوربا . وبدأت فى الانتشار أيضا مبادىء اهتهام جدى بالبحث فى تاريخ مصر القديمة وقدماء المصريين بصفة عامة .

وفى السنوات الثلاث الأخيرة من القرن الثامن عشر ، وفد نابليون بونابرت على رأس حلته إلى مصر . وكثيرمن المؤرخين يعتبرون هذا الحدث بداية لتاريخ مصرالحديثة . وكثير منهم يعتبرونه أيضا بداية لانطلاقة جديدة لظاهرة الإجيبتومانيا وانتشارها على مستوى العالم في خلال القرن التاسع عشر وحتى الآن .

وتنحصر أسباب انتشار الإجيبتومانيا على هذا النحو في مصدرين:

المصدر الأول كتاب « وصف مصر» الذى يتكون من ٢٦ جزءاً . وهو الكتاب الذى انشئت له مطبعة خاصة فى فرنسا ، والذى كان سببا لتوجيه اللوم لنابليون بونابرت لأنه لم يأمر بتأليف كتاب مثله عن فرنسا نفسها .

أما المصدر الثانى فهو عثور أحد ضباط الحملة الفرنسية على حجر رشيد بالقرب من قلعة قايتباى برشيد . وكان هذا الحجر العظيم المفتاح الذى فتح أبواب الأسرار المصرية القديمة التى دونها قدماء المصريين على المسلات وجدران المعابد والمقابر ، وانتشرت بالتالى آلاف المعلومات الجديدة عن التاريخ المصرى القديم .

# • صدام مروع بين الكنيسة الكاثوليكية وعلم المصريات:

غير أن الولع بالمعلومات المصرية كان سائداً بين بعض العلماء فى فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية . ولكن بطبيعة الحال ، فقد كان صوت المصريات خافتاً فى تلك الفترة ، بينما كان الصوت المدوّى فى عالم المعرفة الأوربية فى تلك الفترة هو صوت القساوسة وعلماء الدين المتمسكين بأهداب تعاليم الكنيسة الكاثوليكية .

وفى عام ١٧٩٣ م - أى قبل الحملة الفرنسية على مصر بنحو خمس سنوات - حدث صدام مروع بين الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا ليون الثانى عشر بنفسه ، وبين علم المصريات الذى كان فى إرهاصاته الأولى فى تلك الفترة . فى ذلك العام ، قام عالم



الغلاف الخارجي لكتاب وصف مصر . ويتنشش صورة مركة نبعص المناصر منى رسميه ننانو الحملة الفرنسية للآثار المصرية . ويتوسط الضنع الأسلى من الأحد ر النتاج الامبراصوري مدى اتحده نابليون شعاراً له بعد أن أصبح الدراصور من فرسا



الفنان دينون

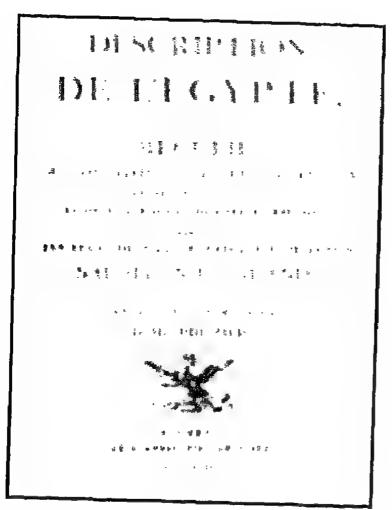

الغلاف الداخلى الذي يحمل عنوان المجلدات المكتوبة من كتاب وصف مصر ، وعددها ٢١ مجلداً بالاضافة إلى المجلدات التي تتضمن اللوحات التي رسمها فنانو الحملة الفرنسية للآثار القديمة ومظاهر الحياة المصرية في أواخر القرن الثامن عشر . وقد اشترك في تحرير هذا لكتاب ١٤٦ عالماً وفنانا من الفرنسيين ، على رأسهم الفنان « دومينيك فيفان دينون » الذي اشترك في رسم مجلدين كاملين من هذا الكتاب . وقد أنعم عليه نابليون بلقب بارون اعترافا بفضله وجهوده أثناء الحملة



الفنان الرسام الانجليزى « دافيد روبرتس » . . ولد عام ١٧٩٦ ومات عام ١٨٦٤ م . كانت رسومه للآثار المصرية خلال عامى ١٨٣٨ / ١٨٣٩ من أهم العوامل التي أثارت الانتباه إلى هذه الآثار في أوربا . وأدت إلى زيادة أعداد الزوار الأوربيين الذين وفدوا إلى مصر لمشاهدتها على الطبيعة . كها كانت هذه لرسوم ـ ومازلت ـ سجلًا لحالة معظم المعابد المصرية في خلال فترة الثلاثينيات من القرن التاسع عشر

فرنسى اسمه « ديبوى » بتأليف كتاب أحدث ضجة مدوية فى الأوساط الثقافية والدينية فى فرنسا . . كان ديبوى قد درس علم الفلك والبروج الساوية . . ونتيجة للحسابات التى أجراها هذا العالم على حركة البروج عبر التاريخ ، توصل إلى معلومات مؤكدة طبقا لهذه الحسابات .

وأول هذه المعلومات أن المصريين القدماء هم أول من اخترع رسم البروج السماوية بأشكال محددة . وثانيها أن عمر البروج المصرية يبلغ نحو ١٣ ألف أو ١٥ ألف سنة قبل الميلاد .

ونتيجة لتلك المقدمة خرج ديبوى بنظرية تقول: « إن شعباً من الشعوب لا يستطيع أن يخترع هذه البروج في مستهل حضارته. ولذلك فلا بد أن الحضارة المصرية ترجع إلى أبعد من ١٥ ألف سنة بآلاف أخرى من السنين » .

ومن الناحية النظرية ، يمكن مناقشة النتائج التي توصل إليهاهذا العالم مناقشة علمية ، أي أن تقرع الحجة بالحجة ويقرع البرهان بالبرهان . ولكن الذي حدث فعلاً أن هذه النتائج قد اصطدمت بعنف بالمباديء الدينية الثابتة التي تأخذ بها الكنيسة لسبب بسيط ، وهو أن هذه المباديء تنص عليها التوراة بشكل واضح وقاطع وصريح . .

فطبقا لحسابات التوراة ، فإن أقصى مدة قدرت منذ خلق الانسان على الأرض حتى رسالة عيسى عليه السلام هى «٥٥٨٩»سنة فقط . . فكيف يأتى أحد العلماء ويجترىء على هذا الحساب مدعياً أن هناك مصريين قدماء عاشوا منذ أكثرمن ١٥ ألف سنة قبل مولد المسيح . . ؟ ! وشهرت الكنيسة سلاح التكفير أمام كل من يجرؤ على الإقدام في بحث هذه القضية . ومع ذلك فقد كثر عدد العلماء – وغير العلماء من المثقفين بصفة عامة – الذين أصروا على بحث القضية والإدلاء بآرائهم فيها . فكثر الجدل وحمى وطيس النقاش إلى أن وصل الأمر إلى نشوب معركة عالية الصوت بين المتشيعين للتوراة ومبادىء الكنيسة ، وبين المتحمسين للنتائج التى تدل عليها الآثار المصرية فيها يخص عمر الانسان على الأرض.

وقد اتسع نطاق هذه المعركة ، فلم ينحصر بين علماء فرنسا ورجال الدين ، بل تعدى هذا النطاق فاشترك فيه علماء ألمان وانجليز . أما المدى الزمنى الذى استغرقته هذه المعركة فقد امتد نحو ٨٧ سنة ، أى من سنة ١٧٩٣ م حتى سنة ١٨٨٠ م ، حيث استسلمت الكنيسة في النهاية للنتائج التي تدل عليها الآثار المصرية ، وذلك حين إنحاز علماء كبار إلى جانب الآثار المصرية ، وأشهرهم لبسيوس في ألمانيا ، ولى بيج رينوف في انجلترا ، ولينورمان في فرنسا .

وكان حل المشكلة قد تمثل فى تسوية دبلوماسية ذكرها عالم الإيجيبتولوجى الفرنسى «إيانويل دى روجيه » حيث قال: «إن مبادئنا لاتسمح لنا بأن نتهم المسيحية بأن أركانها تتزعزع من جراء تقدم أى علم من العلوم. ونحن على يقين تام من أن سلسلة التواريخ المصرية مهما يكن القدم الذى تنقلنا إليه ، ستأخذ مكانها فى العلم الحديث ، بجانب العلم الذى يبحث فى كيفية تكوين طبقات الأرض والعلم الذى يبحث فى القوانين الخاصة بسير الكواكب ، من غير أن يكون ذلك مسيئاً إلى الإيمان المسيحى » .

وفى خلال هذه الأعوام السبعة والثمانين التى استغرقتهاالمعركة ، حدثت بعض الخطوات الحاسمة التى رجحت كفة المصريات على موقف الكنيسة . فقد اكتشف شامبليون أسرار الكتابة الهيروجليفية . وبذلك أصبح ماكان يقال على وجه التخمين ، يقيناً لا جدال فيه .

أما أهم الأحداث التى وقعت أثناء استعار المعركة بين المتشيعين للكنيسة والمتحمسين للمصريات ، فهو وصول برج معبد دندره إلى ميناء مارسيليا فى يناير ١٨٢٢ . وما أن عرف هذا الخبر فى فرنسا حتى ذاع فى أوربا كلها . بل قيل إنه لم تبق فى أوربا جريدة واحدة لم تنشر خبر وصول البرج وتفاصيل كثيرة عن المصريين القدماء الذين كانوا يعيشون قبل ميلاد المسيح بآلاف السنين .

وعندما وصل برج معبد دندره إلى باريس ، سار فى موكب هائل كموكب الغازى المنتصر ، ودقت حوله الطبول وعزفت الموسيقى . . ويبدو أن الناس كانوا مستعدين للوقوف إلى جانب المصريات فى مواجهة الكنيسة ، فالتفوا حول مدلول هذا البرج



فلك البروج الذى كان يزين سقف معبد دندرة . ويظهر فيه الإثنا عشر نقشا كرمز لشهور السنة ، كما قسمت الدائرة الخارجية إلى ٣٦ قسما يرمز كل قسم منها إلى ١٠ أيام حيث كان قدماء المصريين يقسمون الشهر إلى أقسام ثلاثة متساوية بدلاً من تقسيمه إلى أسابيع يتكون كل منها من سبعة أيام



لوحة يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر تصور بعض السياح الأوربيين أثناء رحلتهم لزيارة منطقة أهرام الجيزة

ومضمونه ، ولم يبق لهم شاغل سوى التحدث فى تاريخ المصريين القدماء والحضارة المصرية القديمة . ونسجوا حول ذلك كله قصصاً وحكايات لا حد لها . ويقول فى ذلك العالم الفرنسى « كاميل روجييه » : «إن هذا البرج صار معبود المتحدثين فى الصالونات وفى أماكن الرياضة وفى كل مكان آخر . . فما كنت تسمع إلا سيدة تقول لصاحبتها : هل رأيت البرج ياعزيزتى . . ؟ وتسمع رجلاً يقول لصاحبه : هاه . . مارأيك فى البرج الآن . . ؟! » .

وهكذا انتشرت الإجيبتومانيا بين الفرنسيين في خلال القرن التاسع عشر.

# ● الإجيبتومانيا والامبراطورة أوجيني:

وبينها كانت نهضة مصر الحديثة التي قادها محمد على فى بداية القرن التاسع عشر تسبب الذهول فى أوربا ، كان تاريخ مصر القديمة ينتشر كالنار فى الهشيم غازياً عقول المثقفين فى طول أوربا وعرضها . . وقد استهوت دراسة هذا التاريخ القديم عديداً من العلماء الأوربيين الذين تفرغوا لها ووهبوا حياتهم فى البحث والكشف عن خباياها .

وكلما اتسع نطاق المعرفة بالمصريات ، كلما ازدادت أعداد من وقعوا في حبائل الإجيبتومانيا التي أصبحت ضمن حياتهم اليومية ، بل وجزءاً لا يتجزأ من هذه الحياة . وقد نقلت إلى أوربا في تلك الفترة أعداد لاحصر لها من التحف والآثار المصرية التي أصبحت مقتنيات خاصة لكثير من الأباطرة والملوك والأمراء الذين كانوا يحكمون مختلف مناطق أوربا .

ومما يذكر أن الامبراطورة أوجيني - وكانت عن مستهم الإجيبتومانيا - قد طلبت من الخديو اسماعيل إهداءها مجموعة من التماثيل والتحف والآثار الفرعونية .

وكادت الامبراطورة أن تطير فرحاً عندما أبلغوها بأن مجموعة الآثار التى طلبتها أصبحت جاهزة للشحن إلى فرنسا . إلا أن عالماً فرنسياً من علماء الإجيبتولوجى – وكان مفتتناً أيضا بالمصريات ولكن بطريقة أصدق من افتتان الامبراطورة – تمكن من وقف تصدير المجموعة استناداً إلى قانون أقنع الحكومة المصرية باصداره بشأن منع إهداء أو تصدير الآثار المصرية ، توطئة لإنشاء المتحف الوطنى بالقاهرة لتعرض فيه الآثار



لوحة نادرة للامبراطورة أوجينى . . كانت الامبراطورة مولعة بالآثار المصرية . . وطلبت من الخديو اسماعيل أن يهديها مجموعة من الآثار النادرة ، فلبي الخديو طلبها ولكن مارييت منعه من ذلك

الفرعونية لجميع الناس من مصريين وأجانب وسياح يفدون إلى مصر أفواجاً أفواجاً من أوربا وأمريكا .

هذا العالم هو « أوجست مارييت باشا » صاحب الفضل الأكبر في إنشاء وتكوين المتحف المصرى .

وعندما رسّخت انجلترا قواعد احتلالها لمصر بعد عام ١٨٨٢، توافد إلى مصر مئات الآلاف من السياح الانجليز والفرنسيين على وجه الخصوص، والسياح الأوربيين والأمريكان على وجه العموم، لمشاهدة الاهرام والآثار المصرية الأخرى، ولمشاهدة مايتم اكتشافه أولاً بأول من الأهرام والمعابد والمقابر القديمة.

# • الإجيبتومانيا الآن:

وفى أحد أيام ربيع سنة ١٩٢٢ ، اهتزت أسلاك البرق ، ودارت مطابع الجرائد والمجلات ، وأذاعت كل المحطات اللاسلكية في العالم كله نبأ العثور على مقبرة الفرعون الشاب « توت عنخ آمون » . وقد اعتبر اكتشاف تلك المقبرة أعظم كنز عثر عليه الانسان ، وأعظم اكتشاف أثرى في القرن العشرين .

وفى الدروس الأولى للمعارف العامة التى يتلقاها الأطفال الأوربيون والأمريكيون طبقا للنظم والمناهج التعليمية السائدة فى عالم اليوم، يتعلم الأطفال أولى مراحل فهم التاريخ ، مبتدئين بتاريخ مصر القديمة بانية الأهرام، وتاريخ قدماء المصريين الذين كانوا أول من بنوا بالحجر، وأول من اخترعوا الكتابة والتحنيط .. وأول .. وأول .. وأول .. وإلى آخر تلك الأوليات التى حققتها الحضارة المصرية القديمة .

ومن المؤكد أن هذه الدروس الأولى التي يتلقاها هؤلاء الأطفال في هذه السن المبكرة، تنقش على صفحات أذهانهم صوراً ومعلومات مثيرة عن ذلك الشعب المصرى الذي كان يعيش منذ آلاف السنين، وتمكن من صنع كل تلك الحضارة المبهرة. ومن ذا الذي يعيش في عالم اليوم دون أن يكون قد رأى صور الأهرام وأبى الهول وأبى سمبل وأقنعة توت عنخ آمون إلى آخر تلك التحف الأثرية المعروفة والمشهورة على مستوى



صورة تذكارية يرجع تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر للرئيس الأمريكي « أوليسيسس جرانت » مع بطانة من المسئولين وعلية القوم الأمريكيين أثناء زيارتهم للهرم الأكبر

العالم أجمع . . ؟! ومن المؤكد أيضا أن ظاهرة الإجيبتومانيا أصبحت فكرة كامنة فى أذهان ملايين من الناس يعيشون فى مختلف أرجاء العالم ، ويرغبون - بدرجات متفاوتة فى الارتواء من منهل المتعة الثقافية التى تنفرد بها الحضارة المصرية القديمة ، ويتمنون أن يحضروا إلى مصر ليحصلوا على المعرفة من منابعها الأصلية وليشاهدوا تلك الآثار التليدة التى تجذبهم جذباً .

ومن المؤكد كذلك أن ظاهرة الإجيبتومانيا تحل فى أذهان ونفوس الناس بدرجات متفاوتة بطريقة تصاعدية . فهى قد تبدأ بالاكتفاء بالتمتع بمشاهدة الصور والأفلام التى تعرض الآثار المصرية ، ثم تتصاعد إلى قراءة الكتب الخفيفة التى تتحدث عن الحضارة المصرية وتاريخ مصر القديمة ، ثم إلى الكتب المتخصصة والمتعمقة ، ومن هذه وتلك تصدر ملايين النسخ كل سنة .

ثم تبدأ بعد ذلك مراحل الاندماج الكامل فى ظاهرة الإجيبتومانيا ، حيث تنمو فى النفس رغبة شديدة فى زيارة مصر لمشاهدة الآثار عن قرب . وبالنسبة لهذه الرغبة فان بعض الناس يستطيعون تحقيقها فى أقرب فرصة تسنح لهم ، ولايستطيع البعض تحقيقها إلا بعد أن يقضى سنوات العمر استعداداً لها .

وعندما تتمكن ظاهرة الإجيبتومانيا من النفس تماماً ، فانها تتخذ مسارات وسلوكيات مختلفة . . فهناك نحو سبعة عشر مليون في أمريكا وحدها يعتقدون في ديانة رع أو ديانة إيزيس أو ديانة آتون . . أو يعتقدون أنهم من سلالة قدماء المصريين ، أو كانوا يعيشون حياة سابقة على أرض مصر الفرعونية .

وليس من الغريب أن نشاهد الآن صلوات جماعية تجرى طبقا للطقوس القديمة في ساحات المعابد المصرية ، يقيمها جماعات من السياح في معبد إيزيس بجزيرة فيله جنوب أسوان ، أوفى قدس الأقداس بمعبد دندره ، أو في الخلاء قرب أطلال آخت آتون [ تل العهارنة بمحافظة المنيا ] أو في غير ذلك من المعابد في مختلف المناطق الأثرية .

وليس غريباً أيضا أن يموت رجل أمريكي بعد دخوله هرم خفرع بالجيزة ، وتقول زوجته بصدق أنه تنبأ بهذه الميتة وتمناها طوال حياته ، رغم انها لم تكن تتصور أن ذلك سيحدث فعلاً بهذه الدقة .



في الطريق إلى زيارة معابد الكرنك

وليس من الغريب كذلك انتشار مجموعات من الكاسيتات تتضمن ترجمة بلغات أجنبية لصلوات مصرية قديمة ، وحكماً واخلاقيات قالها المصريون القدماء تصاحبها موسيقى تصويرية هادئة . وتباع الملايين من هذه الكاسيتات سنويا ، بعد أن شاع أنها علاج أكيد المفعول لراحة الأعصاب وتحقيق السلام الذاتى للنفس ، وذلك إذا استمع إليها الانسان وهو مستغرق في التأمل في شكل هرمى يضعه أمام عينيه .

هذه هى أبعاد ظاهرة الإجيبتومانيا كما تبدو الآن فى نهايات القرن العشرين . . ملايين من الناس يرغبون فى المجىء إلى مصر . . فهاذا ياترى نستطيع أن نفعل لكى نجذبهم ونشجعهم على المجىء ونساعدهم على تحقيق رغباتهم ومعاملتهم بلطف وأدب ودون استغلال تنفر منه النفوس . . ؟ !

اعتقد اننا لو وضعنا خططا سياحية «جادة» و « متكاملة »وطهرنا أجواءنا السياحية من المنغصات المعروفة ، فيجب أن نقوم فوراً باعداد الخزائن التي ستمتلىء ذهباً وفضة . . !





# قدماء قدماء المصريين

the state of the s

فى عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد بدأ تاريخ مصر المكتوب ، فقد توحدت الدولة تحت قيادة ملك واحد يضع فوق رأسه تاجاً مزدوجاً يتألف من تاج الوجه القبلى وتاج الوجه البحرى . وقبل ذلك كان الصعيد مستقلاً فى مملكة ، وكانت الدلتا مستقلة فى مملكة أخرى .

ولكن هل يعنى ذلك أن مصر قبل الوحدة كانت بلا تاريخ . . أو هل ظهرت الدولة المصرية هكذا فجأة واعتبرت أول دولة فى تاريخ العالم وأول حكومة مركزية أنشئت للناس . . ؟ !

الاجابة على هذا السؤال لم تكن سهلة ولا ميسورة حتى أواخر القرن الماضى ، حين قام بعض علماء الآثار الأجانب باكتشافات أثرية سلطت الضوء على مراحل البدايات الأولى لتاريخ مصر القديمة ، متمثلة في تلك الآثار المبهرة التى خلفها المصريون في عصور ماقبل الأسرات وعصور ماقبل التاريخ .

وهكذا نشط العديد من العلماء في إجراء البحوث والحفائر والدراسات التي أدت إلى ترسيخ قواعد ومبادىء علم المصريات « الإجيبتولوجي » . والتي أفردوا فيها بحوثاً مستقلة تغطى مساحة زمنية واسعة تشمل عصور ماقبل التاريخ المصرى المكتوب . وقسموا هذه العصور على النحو التالى :

۱ - العصر الحجرى القديم : ويبدأ من مائة ألف سنة حتى سنة ۱۰ آلاف قبل الميلاد .

۲ – العصر الحجرى المتوسط : ويبدأ من سنة ١٠٠٠٠ حتى سنة ٨٠٠٠ قبل
 الميلاد .

٣ - العصرالحجرى الحديث: ويبدأ من سنة ١٠٠٠ حتى سنة ٢٥٠٠ قبل الميلاد.
 ٤ - عصر ماقبل الأسرات: ويبدأ من سنة ٢٥٠٠ حتى سنة ٣٢٠٠ قبل الميلاد.

ومازال تقسيم تلك العصور على هذا النحو يثير الكثير من الجدل بين أثمة المؤرخين وعلماء الآثار . ويعتبر البحث في هذا المجال من أكثر البحوث صعوبة من الناحية العلمية ، حيث تتداخل مبادىء وقواعد عدة علوم في الموضوع الواحد . إذ لابد من إبراز الجوانب الجغرافية والجيولوجية والبيئية والأنثروبولوجية والإثنولوجية والتاريخية والأثرية ، وكافة الجهود العلمية الأخرى التي قد يقتضيها البحث في سبيل الوصول إلى نتيجة حاسمة في بعض الأحيان ، وتقريبية في أحيان كثيرة . كما قد يقتضى الأمر استخدام التحليلات الكيميائية والطيفية والاشعاعية ، واستخدام أحدث أجهزة التحليل التي تعتمد على الكربون ١٤ المشع والبوتاسيوم آرجون .

وبالاضافة إلى هذا كله ، فلابد أن يتسلح الباحث فى هذه المجالات بخلفية ثقافية واسعة تشمل المعرفة التامة والمتعمقة بتاريخ حضارات العالم القديم بصفة عامة ، وبتاريخ الحضارة المصرية على وجه الخصوص ، والإلمام التام بنوعية وطبيعة الحضارات الانسانية المحلية التى سادت فى كافة أنحاء المساحة الجغرافية التى تشغلها مصر منذ أقدم عصور ماقبل التاريخ ، سواء فى صحاريها ووديانها وتلالها وجبالها وواحاتها وأحراشها وسواحل بحارها ودلتاها وضفاف نيلها .

#### • مصرى عمره مليون سنة!

وقد يكون من الصعب - بل ومن المستحيل ـ أن نقدم حصراً بإحصاء كل البعثات العلمية التى أوفدتها الجامعات والمعاهد والأكاديميات والمتاحف العالمية ، والبعثات التابعة للجامعات والهيئات المصرية التى استهدفت البحث عن بقايا وآثار قدماء قدماء المصريين الذين عاشوا في عصور ماقبل التاريخ . ولكننا مع ذلك نشير إلى المفاجأة الغريبة التى عثرت عليها إحدى هذه البعثات في قرية مصرية صغيرة تسمى «السلسلة » وتقع بالقرب من كوم امبو . . فقد عثرت هذه البعثة على جمجمة متحجرة

لإنسان مصرى تبين بالتحليل الطيفى والاشعاعى أن عمرها يزيد على « مليون » سنة!..

كما أثبتت البحوث الجيولوجية أن منطقة كوم امبو كانت في الماضي عبارة عن بحيرة واسعة من الماء العذب ، يصب فيها نهران ينبعان من جبال البحر الأهر ، ويخترقان الصحراء الشرقية وينتهيان إلى ذلك المصب في تلك البحيرة .

ومن الحقائق الجيولوجية والمناخية المعروفة أن مناطق الصحراء الشرقية والصحراء الغربية التي تحيط بوادى النيل المصرى ، وكذا مناطق النوبة في الجنوب ، لم تكن بالشكل الذى هي عليه الآن . . فمنذ نحو ١٠ آلاف سنة كانت جميع هذه المناطق تتمتع بظروف مناخية مخالفة تماماً لظروف الجفاف التي تسودها الآن . .

كانت مناطق مطيرة وفيرة المياه والنباتات ذات الحبوب والثهار والجذور التي تصلح للغذاء ، وتعيش فيها أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور . وكانت الجهاعات الانسانية التي تعيش فيها « تجمع » الطعام بأقل مجهود .

وعندما تعرضت تلك المناطق لعوامل الجفاف ، اضطرت تلك الجهاعات الانسانية إلى الانتقال من مرحلة « جمع » الطعام إلى مرحلة « انتاج » الطعام . . وبدأت بزارعة الأرض واستقرت فيها لا تبرحها سعياً وراء الغذاء من مصادره النباتية والحيوانية ، حيث أتاح لها الاستقرار أن تقوم باستئناس الحيوانات وتربيتها باعداد كبيرة تضمن إمدادها الدائم بكل احتياجاتها من لحوم وألبان وجلود .

### € فضل النيل على مصر والمصريين:

ومنذ تلك الحقبة من الماضى السحيق ، ظهر الفضل الحقيقى لنهر النيل على مصر وعلى المصريين أنفسهم ، الذين وجدوا مساحات شاسعة من الأراضى الطميية الخصيبة التى تنحسر عنها مياه الفيضان فى كل عام . وبمرور الزمن تعلم هؤلاء المصريون الأوائل ممارسة العمليات الزراعية من بذر ورى وحصاد . ولحسن الحظ كانت هذه الأراضى المصرية من الخصوبة الكريمة بحيث لاتحتاج إلا أقل الأدوات الزراعية البدائية شأنا لتنتج بعد ذلك محصولاً و فيراً .



نقوش من عصور ما قبل التاريخ ، مرسومة بطريقة الحفر على الصخر الطبيعى ، تصور بعض الحيوانات التي كانت موجودة بمنطقة حوش بالصعيد



رسم بدائى يرجع تاريخه إلى العصر الحجرى القديم منقوش على الصخور الطبيعية قرب شاطىء النيل بمنطقة « واذى السبوعة » . وقد اختفى هذا الرسم الآن تحت مياه بحيرة السد العالى .



نقوش من عصور ما قبل التاريخ ، مرسومة بالحفر على إحدى الصخور الطبيعية على شاطىء النيل بالقرب من منطقة جرف حسين بالصعيد ، تصور عملية صيد الزارف

وكان النيل فى ذلك الزمن السحيق نهراً عاصياً متمرداً لم يسيطر عليه أحد بعد ، ولكن عبقرية هؤلاء المصريين الأوائل تجلت فى معرفة موعد الفيضان السنوى المعتاد . . وعرفوا بالتالى الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة . . وعندما انتشرت زراعة الحبوب على نطاق واسع ، عرفوا السبيل إلى تخزين هذه الحبوب وتشوينها فى صوامع بدائية لاستخدام الفائض فى بقية أوقات السنة .

هكذا أحدثوا أول انقلاب في موازين الطبيعة ، وحرروا الانسان من عذاب البحث المستديم عن الطعام باعتباره أهم ضرورة من ضرورات حياته واستمرار وجوده ، الأمر الذي أدى بالتالي إلى إتاحة الفرصة أمام الانسان ليجد الفراغ أو الوقت الخالي ليستثمره في تنمية مواهبه ومهاراته في ميادين أخرى أدت إلى تغيير كامل في إيقاع الحياة ، سواء بالنسبة للانسان الفرد أو بالنسبة للجهاعة ككل .

لقد أدت وفرة الطعام على ذلك النحو إلى التشجيع على زيادة أعداد كل من الانسان والحيوان . وبالتالى فقد أصبح من اللازم إعداد المزيد من مساحات الأرض الصالحة للزراعة . واضطر المصريون الأوائل إلى ابتكار الطرق والأدوات والوسائل الزراعية التى مازال أغلبها مستخدماً في الريف المصرى حتى الآن .

واكتشف هؤلاء المصريون أن العمليات الزراعية تحتاج إلى نوع من التعاون والجهود الجهاعية لتصبح أكثر فعالية في مواجهة خطر الفيضان ، وفي إعداد الأرض والبذر والحصاد ، واعتبروا أن هذا التضافر هو في حقيقة الأمر لصالح الجهاعة ككل . . ولهذا فقد كان من المنطقي أن تتوحد الأسر والعائلات الصغيرة في شكل قرية . . وأن تتوحد هذه القرى المتنامية في شكل مقاطعات ، ثم تتوحد هذه المقاطعات في شكل مملكة تحكمها حكومة واحدة . . وهكذا نشأت في الوجه القبلي مملكة تتكون من ٢٢ إقليها .

#### وزراعة وصناعة وفن:

وفى ظل هذا الاستقرار تجلت عبقرية المصريين الأوائل فى كل من هذين الوجهين . . فبالرغم من استقلال كل منهما فى مُمْلُكة منفصلة ، إلا أن لغة الجميع كانت واحدة



من إرهاصات الفن المصرى في عصور ما قبل التاريخ عند النارية الرائعة من النادة البارز على حجر الإردواز والتي تصور لنا معركة حربية ينتصر فيه الاردواز والتي تصور لنا معركة حربية ينتصر فيه الاردواز والتي المصرين وهم يصرعون اعدادهم ومن الراسيج أن الودد للمداد من غير المنسريين

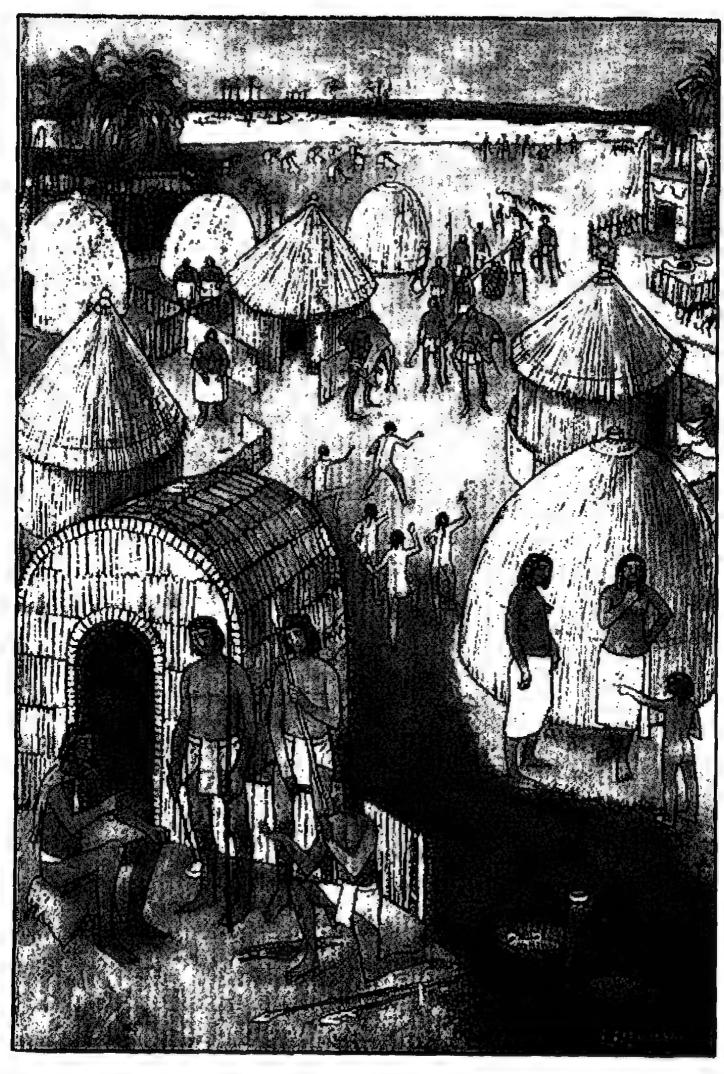

رسم تخيلي الإحدى القرى المصرية بالصعيد من عصور ما قبل التاريخ



من آثار عصر ما قبل الأسرات في اليمين سكين من حجر الصوان ذات يد مزخرفة بالنقوش ومكسوة بصفائح الذهب ، ويبلغ طولها ٣٦,٦ سم وعرضها ٦ سم . وفي اليسار رأس رمح من حجر الأوبسيديان يبلغ طوله ٣٦,١ سم وعرضه ٥,٥ سم .





من عصور ماقبل التاريخ: أسلحة وسكاكين نصولها من حجر الأوبسيديان وحجر الصوان ويد السكين مصنوعة من الذهب.



أدوات من عصور ما قبل التاريخ مصنوعة من حجر الصوان الصلب على شكل سكاكين ورؤوس رماح

. . وظروف الحياة الاجتماعية أيضا كانت متماثلة أومتقاربة ، كما توحدت أيضا الأسس التي قامت عليها الزراعة والصناعة والفن . .

وبما لاشك فيه أن النشاط الصناعى الذى بدأه المصريون في عصور ماقبل التاريخ كان يعتمد أصلاً على النشاط الزراعى ، كما كان مكرساً لخدمة المجتمع الزراعى فى أغلب متطلباته الحيوية . فقد ابتكر هؤلاء المصريون الأوائل أدوات صنعوها من حجر الصوان تدل على براعة فائقة في تشكيل هذا الحجر الصلد لصنع العديد من أنواع الفؤوس والمناجل ذات الأسنان الحادة والمناشير التي تستخدم في قطع الأخشاب والأحجار ، ورحايا الطحن التي كانت تستخدم في جرش وطحن الحبوب .

وتفوقوا أيضا في صناعة السلال ، حيث عثر على أنواع منها على شكل أطباق كبيرة واسعة أوعلى شكل قوراب . . وكذا في صناعة نسج الحصير الذي استخدم بكثرة في فرش البيوت وتبطين المقابر وحفرات تخزين الحبوب . . كما تفوقوا في صناعة نسيج الكتان ، الأمر الذي يفهم منه أن زراعة الكتان وعمليات تجهيزه للنسج كانت معروفة لديهم في ذلك الزمن المبكر ، والذي يفهم منه أيضا انهم قد ابتكروا « المغازل » و«الأنوال » التي ساعدتهم على صناعة الأقمشة التي تكفي احتياجات المجتمع للأردية والأزياء المختلفة ، كما استخدموا أيضا جلود الحيوانات وبرعوا في عمليات دباغة وتنعيم هذه الجلود وخياطتها مع بعضها باستخدام « إبر » مصنوعة من العظام .

#### ♦ الزينة والعطور وتكحيل العيون:

وتدل الشواهد الأثرية التي ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ على حدوث تطور وتحسن في صناعة أدوات الزينة والترف والرفاهية ، ويظهر ذلك فيها عثرعليه من الخرز المصنوع من أحجار ملونة مثقوبة ، أوالمصنوع من الأصداف المجهزة ، وكذلك العقود والأحزمة والمآزر المزينة ، والأساور المصنوعة من العاج أو من الأصداف . .

كما استخدموا مسحوق معدن « الملخيت الأخضر» [ كربونات النحاس القاعدية ] لتجميل العيون وتلوين محاجرها استكمالاً للزينة الجسدية . وقد عثر على الكثير من الصحون والأدوات التى كانت تستخدم في طحن وسحق مواد التجميل الأخرى والتى كانت لاتخلو منها مقابر ذوى الشأن من القوم .

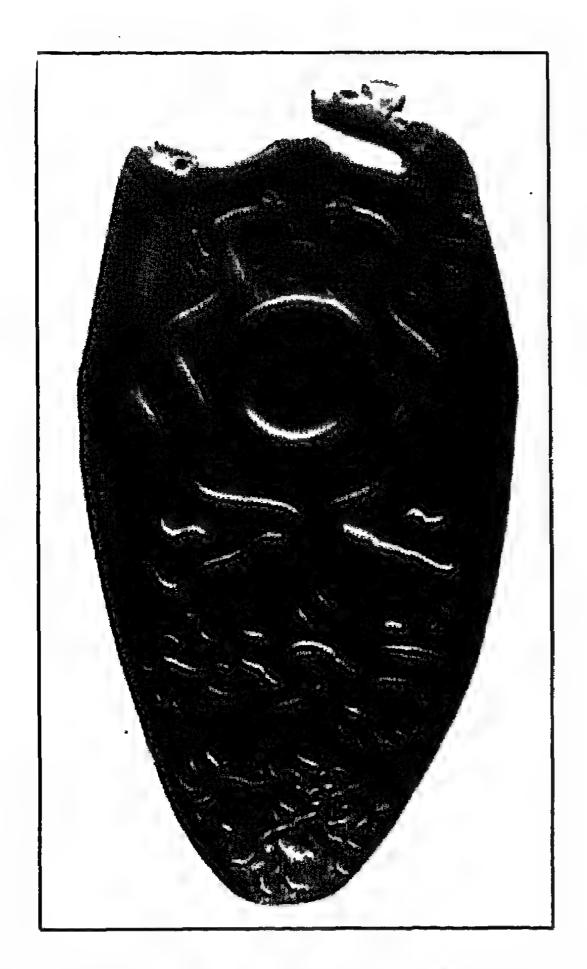

تحفة أثرية من عصور ما قبل التاريخ تبين لنا إرهاصات الفن المصرى في تلك العصور وقدرة الفنان على هذا التشكيل البديع لهذه الباليتة التي كانت تستخدم لطحن المواد الملونة المستعملة في التجميل والمكياج



مجموعة من الأساور المصنوعة من الذهب والفيروز واللازورد والجمشت ، عثر عليها عالم الآثار «بترى» في منطقة أبيدوس [ العرابة المدفونة / محافظة سوهاج ] عام ١٩٠١م ويرجع تاريخها إلى عهد الملك « دجر » من ملوك الأسرة الأولى .



قطع لإحدى الألعاب منحوتة من العاج على شكل أسود ولبوءات ، يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى . من اكتشافات « المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة » . عثر عليها عام ١٩١٣ باحدى المقابر بمنطقة أبو رواش

كذلك فقد عرف هؤلاء المصريون القدماء الأوائل في عصور ماقبل التاريخ كيفية استخراج الزيوت من النباتات العطرية البرية واستخدامها في تنظيف البشرة وتنعيمها . كما عرفوا أمشاط تسريح الشعر وصنعوها من العظام أو من العاج وزينوها وزحزفوها بأشكال من أنواع الطيور والحيوانات المختلفة .

# • الأواني وصناعة بناء السفن:

وكان الطعام متوفراً بكثرة في جميع المساحة التي تشغلها الأراضي المصرية . . كما تم استئناس الماعز والأغنام والثيران والأوز والخنازير والكلاب . وكثرت عمليات صيد وقنص الحيوانات والأسهاك والطيور . وابتكروا أشكالاً لاحصر لها من الأواني والأوعية التي تصلح لطهي الطعام وتناوله وحفظه ، بل وأواني الزينة المستخدمة لحفظ العطور والزهور . . وقد صنعوا هذه الأواني من الفخار والصلصال والخزف وبعض أنواع الأحجار والمرم . . وكانوا يزخرفون أغلبها بزخارف على شكل خطوط أوأشكال هندسية بيضاء أو ملونة ، أو برسوم ذات أشكال بشرية . . أوعلى شكل مراكب نيلية أو سفن بحرية .

وتدل أشكال تلك المراكب والسفن على أنها كانت مصنوعة من سيقان البردى أومصنوعة من الأخشاب . . وكانت بعض هذه السفن من الضخامة بحيث كانت تسير باثنين وأربعين مجدافا . وتدل بعض الشواهد الأثرية على وجود علاقات كانت تربط المصريين في عصور ماقبل التاريخ بمن كان يجاورهم من الأمم والشعوب الأخرى .

### • فن النحت والإيمان بالحياة بعد الموت:

وفى ذلك العصر السحيق أيضا ، ظهرت البوادر الأولى لفن النحت المصرى العريق، حيث عثر على عدد كبير من التهاثيل الصغيرة المنحوتة من العاج معظمها على شكل نساء . وقد دفنت هذه التهاثيل بالمقابر التى ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ، وذلك لتحقيق أغراض سحرية تتعلق بخدمة الميت صاحب المقبرة في حياته الأخرى . وبالاضافة إلى ماعثر عليه في هذه المقابر من الأوانى وبعض الأدوات



من آثار عصر ما قبل الأسرات: آنية على شكل ظبى منحوتة من الحجر الجيرى الوردى الصلب انفاعها ٥,٥ سم وطولها ١٤ سم وعرضها ٥ سم . وفازة بيضاوية الشكل منحوتة من حجر الديوريت ارتفاعها ٥,٥ سم وقطرها ١٠ سم



مجموعة من آثار عصور ما قبل التاريخ تشمل بعض الأواني والسكاكين وأدوات طحن مواد التجميل الملونة وتمثالاً صغيراً لامراة وملعقة مصنوعة من العاج





استطاع الصانع المصرى في عصور ما قبل التاريخ أن يبتكر أشكالاً كروية واسطوانية للأواني الفخارية والخزفية ، واستطاع تلونيها بالأحمر والاسود والأبيض ، وزخرفتها من الداخل والخارج بخطوط هندسية ذات طابع مصرى .

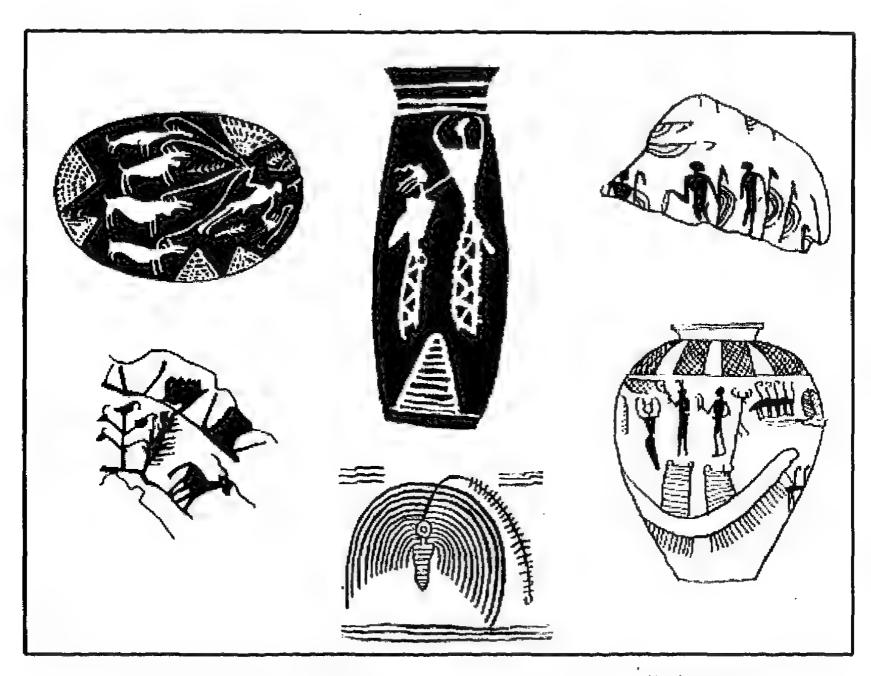

رسوم تفصيلية للوحداث الزخرفية الني كالسا ترسم نريد الارابي في عصرر ما دبر التاريخ

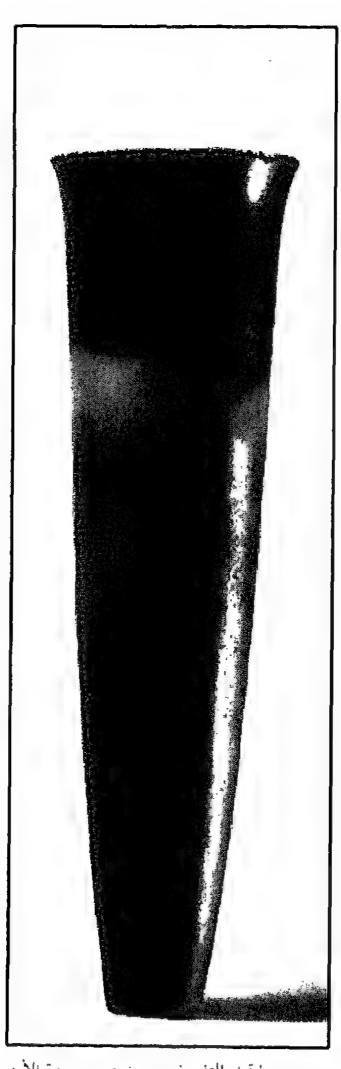

فازة متعددة الألوان . . من عصور ما قبل التاريخ . ونعتبر صاعة الأوابى والفارات في تلك العصور بالوسائل البدائية ، من الفنون المبتكرة التي سبقت به سسر حصارات العالم المديم الاخرى



لوحة بدائية من عصور ما قبل التاريخ مرسومة على قطعة من قباش الكتان الرقيق المنسوج من خيوط رفيعة جدا ، واللوحة تصور سفينتين ، ومن المحتمل أن تكون السفينة السفلى سفينة بحرية تسير بالمجاديف



لأن قدماء قدماء المصريين كانوا يؤمنون منذ عصور ما قبل التاريخ بالبعث والحياة بعد الموت ، فقد كانوا يدفنون موتاهم راقدين على شكل جنين ينتظر اعادة الميلاد مرة أخرى ، وكانوا يزودون الموتى بمجموعة من الأوانى وبعض احتياجاتهم في الحياة الآخرة . وقد حفظت هذه الجئة بسبب الجفاف وليس بسبب التحنيط الذي لم يكن قد عرف في تلك العصور

الأخرى، نستطيع أن نستنتج أن هؤلاء المصريين الأوائل كانوا يعتقدون أيضا في فكرة الحياة بعد الموت . . ولهذا فقد كانوا يدفنون موتاهم باحترام ، ويجعلون الجثث منحنية وراقدة على جنبها كما لو كانت نائمة أو منتظرة عودة الميلاد مرة أخرى . .

ولعل طريقة الدفن بهذا الشكل تؤكد أن المصريين القدماء الأوائل كانوا يؤمنون بالحياة الأخرى في عصور ما قبل التاريخ ، وقبل ظهور فجر الضمير الانساني .





ابتدعوها فصارت هدى ونوراً أضاء عقل الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها . .

ولولاها لظلَّت البشرية موءودة في ظلمات الجهالة والضلال . .

وعبروا بها عن أنفسهم فقلدتهم شعوب الأرض في هذا التعبير . .

وبها استطاعت الشعوب أن تقول للزمن : هانحن . . وهذا مافهمناه وفعلناه . .

تلك هي « الكتابة » . . هدية المصريين القدماء إلى الحضارة الإنسانية و إلى جميع شعوب الأرض في كل زمان وكل مكان!

# • كاتب الآلهة .. وإله الكتّاب:

اخترع المصريون الكتابة والتدوين في عصور ماقبل التاريخ . . وعندما استطاع الملك « مينا» توحيد الوجهين البحرى والقبلى ، وأسس الأسرة الملكية الأولى لحكم الدولة المصرية [ حوالى سنة ٣٢٠٠ ق م ] . . كانت الكتابة قد أصبحت وسيلة المصريين لتدوين تاريخهم العظيم . . وأصبحت الكتابة فاصلاً بين العصور التاريخية وعصور ماقبل التاريخ في مصر .

والكتابة كما هو معروف عبارة عن تسجيل اللغة بالرموز أو بالحروف . . وقد ظهرت اللغة المصرية القديمة وتطورت وشاعت بين سكان الوجهين وجميع الأقاليم المصرية القديمة منذ عدة آلاف من السنين في عمق عصور ماقبل التاريخ . ولذلك فعندما اخترع المصريون هذه الوسيلة العظمى لتسجيل لغتهم المنطوقة ، عبروا بالحضارة الانسانية إلى عالم النور والتدوين كبديل للحياة في عالم الظلام والنسيان .

ولذلك أيضا فقد اعتبر قدماء المصريين كتابة لغتهم فكرة نابعة من مصدر إلهى . . وتضمنت أساطيرهم وعقائدهم الدينية حكاية الإله «تحوت » الذى نسبوا إليه اختراع الكتابة والحساب والطب والفلك والحكمة وكل الفنون والعلوم الأخرى التى عرفوها . . ونسبوا إليه أيضا فكرة تصميم الرموز والحروف والكلمات الهيروجليفية . . واعتبروه «الكاتب» الذى اختاره الآلهة المصريون الآخرون لتدوين أعمالهم وأوصافهم وتخصصاتهم ، فهو «كاتب الآلهة » وهو أيضا « إله الكتّاب» المصريين الذين كانوا يتبركون به ويعتبرونه رمزاً لمهنتهم الرفيعة السامية .

ويُمثّل الإله « تحوت » بجسم إنسان له رأس طائر الأيبيس ويحمل لوحة للكتابة في يده اليسرى وقلماً بيده اليمنى . . وفي أحيان أخرى كان يمثل بطائر « الأيبيس » وحده أو بأحد قرود البابون . ولأن المنقار المنحنى لهذا الطائر يشبه هلال القمر ، فقد اعتبرته العقيدة الدينية المصرية القديمة رمزاً لإله القمر .

### € الكاتب ومركزه الاجتماعي:

أياً من كان مخترع الكتابة . . وأياً كانت كيفية اختراعها ، فقد ضمن هذا الاختراع العظيم خلود التاريخ المصرى القديم والحضارة المصرية القديمة .

وعرفنا من هذا التاريخ أن الكاتب الذي كان يعرف كيف يكتب ، كان في إمكانه أن يتبوأ أعلى المناصب في الدولة . وطبقا للتنظيم الطبقى للمجتمع المصرى القديم ، أصبحت هناك فجوة هائلة تفصل بين الإنسان المصرى المتعلم الذي يعرف كيف يكتب ويقرأ ، والإنسان المصرى الإتمى الذي لايعرف قراءة أوكتابة .

وعندما كان المصرى القديم يشغل الوظائف العليا بالدولة - سواء أكان من طبقة كبار الموظفين أم كان الفرعون نفسه - كان يحرص في معظم الأحوال على أن يصنع لنفسه تمثالاً يصوره في الصورة التقليدية المعروفة للكاتب المصرى القديم. وهذه الصورة في حد ذاتها تؤكد فخره بالمثل العليا التي كان يتحلى بها الكتّاب القدماء باعتبارهم من الطبقة العليا في النظام الطبقي الهرمي للمجتمع المصرى.

وكان الكاتب محل احترام وتقدير من كافة طبقات الشعب . . وكان متميزاً بمعاملة



تمثال للطائر المقدس « أيبيس » الذي كان رمزاً للحكمة والكتابة والتعليم . والتمثال مصنوع من البرونز والخشب المكسو بصفائح الذهب . ارتفاعه ٢٤ سم وطوله ٤٥ سم وعرضه ١٦ سم . من اكتشافات بعثة جامعة القاهرة بمنطقة تونه الجبل عام ١٩٥٩ ، ويرجع تاريخه إلى العصر المتأخر [الأسرة السادسة والعشرين حوالي عام ٢٠٠ ق م]

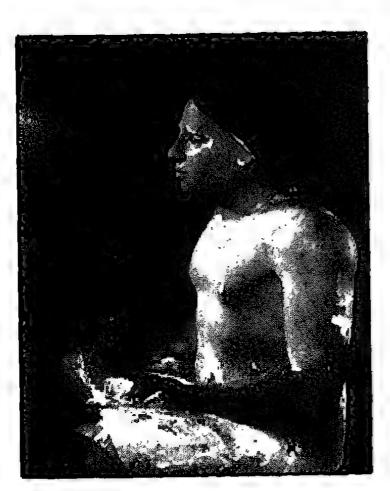



من أجمل التماثيل التى تصور الكاتب المصرى فى جلسته التقليدية هذا التمثال الذى يرجع تاريخه إلى بداية عصر الأسرة الخامسة [حوالى عام ٢٤٧٥ ق م ] وقد تم اكتشافه بمنطقة سقارة عام ١٨٩٣ م . ويبلغ ارتفاعه ٥١ سم وعرضه ٤١ سم وسمك البروفيل ٣١ سم



إثنان من الكتبة يقومان بتسجيل احصاء لما يمتلكه بعض المزارعين المتهربين من دفع الضرائب من أراض ومحاصيل زراعية . [نقش جدارى من مصطبة مرى روكا بسقارة] .



مدير الأعمال الملكية المدعو « خاى » يقرأ قائمة الجرد وخلفه كاتبان يقومان بالتسجيل وأمام كل منهما المحبرة والمقلمة وورقة البردى وباقى الأدوات المستخدمة في الكتابة .



كاتبان منهمكان في تسجيل ما يميله عليهما مدير الأعمال ، ويظهر في وسط الصورة الصندوق المندوق المخصص لحفظ أدوات الكتابة وسجلاتها

خاصة من جانب الدولة التي تعفيه من الضرائب الحكومية التي كانت تفرض على كل الطبقات الأخرى .

# • لغة متكاملة القواعد والأصول:

كان المصريون القدماء يتكلمون بلغة واحدة وإن تباينت لهجاتها ، تماماً مثلها تتباين لهجات نطق اللغة العربية بين أهالى البلاد والقرى المصرية الحديثة في الوجهين البحرى والقبلى وأهالى الصحراوين الشرقية والغربية .

وهى لغة كانت تتميز بقواعد أجرومية ملزمة تماثل قواعد وأجرومية اللغات الحية الحديثة . . فقد كانت تشتمل على الإسم والفعل والحرف والظرف . . وكانت تفرق بين المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به والمضاف والمضاف اليه . . فضلاً عن قاعدة تبعية الصفة للموصوف بكافة أحواله اللغوية . . كما كانت تشتمل أيضا على الضهائر وأسهاء الإشارة الخاصة بالمشار إليه ، والأسهاء الموصولة وأدوات الاستفهام وحروف الجر وأسهاء الزمان والمكان وحروف العطف .

كانت لغة راسخة ، ومع ذلك فقد كانت تتطور باستمرار لتتناسب مع التطورات الحضارية التي طرأت تباعاً على الشعب المصرى والدولة المصرية في العصور القديمة .

ويقول عالم المصريات «سير ألان جاردنر» أن كتابة اللغة المصرية القديمة ظلت قائمة على أساس « الصورة» في كافة حقبات التاريخ المصرى القديم ، بمعنى أنها كانت كتابة مصورة تتكون من صور لأشكال معينة ومضافة إليها بعض الرموز للتعبير عن العناصر الصوتية . . أى أن كتابة اللغة المصرية القديمة كانت تقوم على أساس نوعين من العلامات أوالرموز :

\* الصور أو الرموز المستخدمة في الكتابة لتمثل أو لتدل على « معنى » شيء أو فكرة . وهي ماتسمي في فقه اللغة باسم IDEOGRAMS.

#الرموز المستخدمة لتصوير «كلمة »كاملة أو لتصوير مقطع من كلمة أولتصوير . حروف معينة ذات دلالات صوتية معينة ، وهي ماتسمي في فقه اللغة باسم PHONOGRAMS وتستخدم هذه الرموز للدلالة على الأصوات المنطوقة .

#### ♦ المهنة الصعبة:

لذلك لم تكن الكتابة مهنة سهلة لمن يهارسها ، بل كان لزاماً على الكاتب أن يكون على دراية واسعة بكل العناصر الحية وغير الحية التى يراها فى كل مكان حوله . . فهو معرض بحكم هذه المهنة لرسم سلسلة من هذه الموجودات كرسم شكل الجسم البشرى أوأشكال الآلهة والحيوانات والطيور مع إجادة رسم أجزائها التفصيلية ، بالإضافة إلى رسم الثعابين والحشرات والأشجار والنباتات والأرض والساء والمنشآت المعارية والسفن ومحاريب المعابد وأنواع الأثاثات والملابس والأسلحة والأدوات المستخدمة فى في على الأغراض ما تحفل به الحياة اليومية فى مصر القديمة . وكان من الضرورى أن يتدرب الكاتب منذ طفولته وصباه على رسم هذه الأشياء رسماً صحيحاً طبقا للقواعد يتدرب الكاتب منذ طفولته وصباه على رسم هذه الأشياء من هذه الأشياء . . وبفضل المقررة وطبقا للنهاذج النمطية المحدودة سلفاً لكل شيء من هذه الأشياء . . وبفضل هذه الطريقة التعليمية ، وصلت إلينا تلك الأعداد الكبيرة من الأشكال المرسومة بعناية فائقة لكل تلك الصور والأشكال و العلامات والرموز التي استخدمت فى الكتابة الهيروجليفية .

#### و لغة العصافير:

ومن الطريف أن نذكر هناأن العلماء والمؤرخين العرب القدماء لم يتوصلواطبعاً إلى معرفة قراءة كتابات اللغة المصرية القديمة بعد أن اندرست هذه الكتابات بمئات السنين . . لذلك فقد أطلق بعضهم على الكتابة الهيروجليفية اسم « لغة العصافير » لكثرة ما كانوا يرون فيها من صور الطيور . . كما أن علماء ومؤرخين عرباً آخرين فسروا هذه الكتابة بأنها عبارة عن رموز لعلم الكيمياء الذي برع فيه المصريون القدماء واستطاعوا به تحويل الحديد والنحاس إلى ذهب وفضة «!!» . . وقال آخرون بأن هذه الرموز خاصة بالسحر وعمل الرقيات والأحجبة !

وقد شاعت مثل هذه الأقوال أيضا في أوربا خلال العصور الوسطى . . وظلت الكتابة المصرية لغزاً مغلقاً لايعرف أحد سره حتى بداية القرن التاسع عشر الميلادى .

#### • كتابات متعددة :

من المعروف أن اللغات قد تكتب « بخطوط » مختلفة . وعلى سبيل المثال فإن اللغات الأوربية قد تكتب بحروف مفردة أو بحروف متصلة . . كما أن اللغة العربية قد تكتب بالنسخ أو الرقعة أو الكوفى أو الفارسى . . الخ .

وكان الحال كذلك بالنسبة للغة المصرية القديمة ، فقد كانت تكتب بثلاثة أنواع من الخطوط ، هي : الخط الهيروجليفي ، والخط الهيراطيقي ، والخط الديموطيقي . . وهي التسميات التي أطلقها الإغريق القدماء على أنواع الخطوط التي كانت تكتب بها اللغة المصرية القديمة . ونوضح فيها بلى المعانى والخصائص الدالة على كل خط من هذه الخطوط الثلاثة .

#### الكتابة الهيروجليفية:

والهيروجليفية تعبير يوناني مكون من مقطعين ومعناه « الخط المقدس » . . ولم يكن قدماء المصريين يستعملون كلمة « هيروجليفية » لوصف هذا النوع من الكتابة ، و إنها كانوا يسمونه « نتر خرو » وهي أيضا تعبيرمكون من مقطعين ومعناه « الكلام المقدس » .

وتشير الدلائل الأثرية إلى أن المصريين عرفوا الكتابة الهيروجليفية في عصور ماقبل التاريخ وقبل الأسرات ، وقد ظلت هذه الكتابة سائدة لفترة تاريخية طويلة تزيد على أربعة آلاف سنة . . أي أنها أقدم الخطوط التي استعملها الإنسان في الكتابة .

وتقرأ الكتابة الهيروجليفية من اليمين إلى البسار ، أو من البسار إلى اليمين حسب انجاه أوجه الأشكال البشرية أو الحيوانية التي تتكون منها الرموز والعلامات الهيروجليفية ، كما قد تقرأ أيضا من أعلى إلى أسفل إذا وضعت الحروف فوق بعضها على شكل عمودي رأسي

### الكتابة الهير اطيقية :

والهيراطيقية تعبير يوناني مكون من مقطعين ومعناه « الكتابة الدينية أو الكهنوتية »

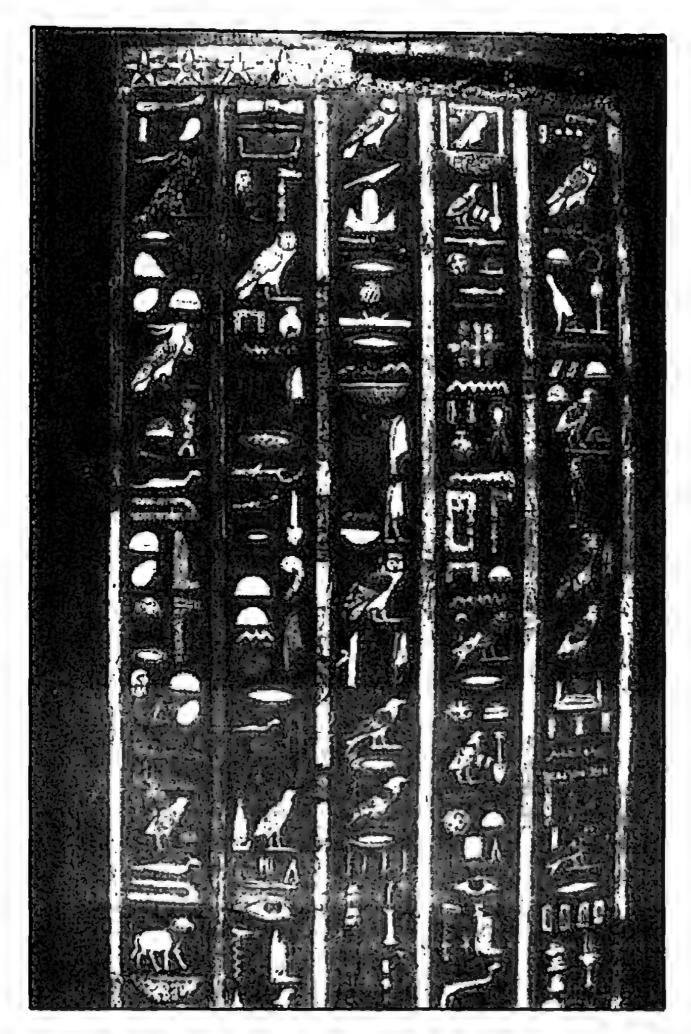

نموذج للكتابة الهير وجليفية التي تقرأ رأسيا من أعلى إلى أسفل

وذلك على أساس أن الكهنة المصريين هم الذين ابتدعوا هذا الخط واستعملوه فى كتاباتهم ذات الطابع الديني .

ويعتبرا لخط الهيراطيقى اختصاراً شكليا للخط الهيروجليفى . . ولعل السبب فى ظهور هذا الخط هو صعوبة نقش ورسم الحروف والرموز الهيروجليفية الأمر الذى دفع الكهنة إلى ابتداع هذا الخط المختصر لتوفير السرعة فى الكتابة والتدوين والسرعة فى نشر المعارف والعلوم بطريقة سهلة . ولذلك فقد استعمل هذا الخط للكتابة السريعة على أوراق البردى ، كما استعمل أيضا للكتابة بالحبر على الحجر والخشب .

وقد يأخذ الخط الهيراطيقى شكل الحروف المفردة المنفصلة بعضها عن بعض ، كما يأخذ شكل الحروف المشبكة فى كل كلمة على حدة ، أوبشبك واتصال الكلمات بعضها ببعض فى كل سطر .

#### • الكتابة الديموطيقية:

والديموطيقية هي الأخرى تعبير يوناني مكون من مقطعين ومعناه « الكتابة الشعبية » وقد كتبت اللغة المصرية بهذا الخط بعد تطوير الخطين الهيروجليفي والهيراطيقي إلى شكل أكثر اختصاراً وسهولة في التدوين وقد ظهر الخط الديموطيقي في شكل كتابة سريعة بحروف مائلة ومختصرة غاية الاختصار ولذلك فقد كثر استعهاله في كتابة اللغة المتداولة بين الشعب العادي في حياته ومعاملاته اليومية ويقول بعض المؤرخين ان الكتابة بالخط الديموطيقي ظهرت أولا في مدينة « إخميم » بصعيد مصر حيث كانت حركة المبادلات والأعهال التجارية من أهم أنشطة الأهالي في تلك المدينة ، ومنها انتشر في مصر كلها بعد أن تبينت سرعته وسهولته وقد استعمل الخط الديموطيقي كأحد الخطوط الثلاثة المنقوشة على حجر رشيد ، وهو يتوسط النصين المكتوبين بالهيروجليفية واليونانية .

#### أم الأبجديات:

هكذا ابتدع المصريون أبجدية مألوفة محفوظة تمكنهم من مواصلة كتابة وتدوين لغتهم . . وكان هناك رأى يقول أن الفينيقيين هم أصحاب اختراع الحروف الأبجدية

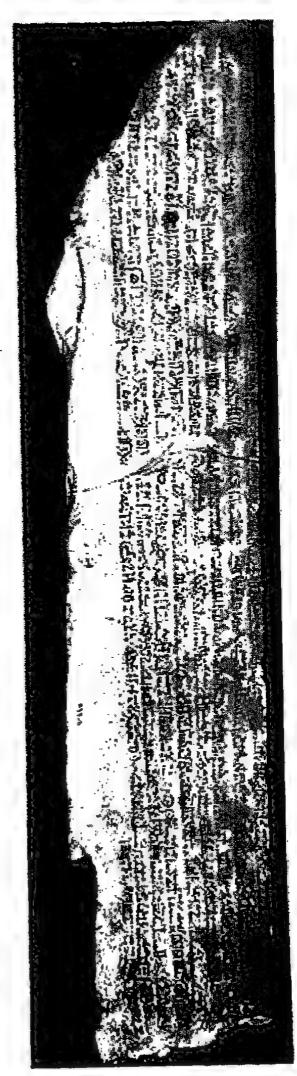

قطعة مسطحة من الحجر الجيرى طولها ١٠٦،٥ سم وعرضها ٢١ سم وعليها كتابة « هيراطيقية » تتضمن مقدمة قصة « سنوحى » . وبالرغم من أن تاريخ هذه القصة يرجع إلى عصر الدولة الوسطى ، إلا أن نسخا عديدة من هذه القصة ظلت تكتب في عصر الدولة الحديثة . وهذه القطعة الأثرية يرجع تاريخها إلى عصر الرعامسة وقد عثر عليها المقبرة « سينجيم » عام ١٨٨٦ م



جزء من لفائة بردى عليها كتابات بالخط الهيروجليفي والخط الهيراطيقي



شقفة من الحجر الجيرى دُوِّن عليها نص عقد أجراه مصرى قديم اسمه « أمون واو » باع فيه عنزة مقابل (١) دبن [ وحدة وزينة من النحاس تستعمل في البيع والشراء ] وسريراً مقابل (٢,٥) دبن

المستخدمة في كتابة الكلمات والجمل . . ولكن العلماء الذين تفقهوا في علم « اللغات المقارنة » يقولون الآن أن الفينيقيين قد ابتدعوا أبجديتهم اعتماداً على ماعرفوه من الكتابات المصرية ، فأخذوا طائفة من الرموز والعلامات والحروف التي دونت بها الكتابات المصرية وطوروها وهذبوها بشكل أكثر بساطة وخال من التعقيد ، ثم قاموا بترتيبها على أساس قاعدة ثابتة محددة ، ثم أذاعوا هذه الأبجدية الجديدة في كل بلاد العالم القديم التي كانت على صلة بهم ، خصوصاً بلاد حوض البحر المتوسط . . والتقط الإغريق القدماء هذا التطوير الفينيقي فأدخلوا عليه بعض التعديلات الخاصة بحروف الحركة القصيرة .

ومن هذا يتبين لنا أن المصريين القدماء هم أصحاب الفضل الأول فى وضع القاعدة الخالدة بأن تكون لكل لغة أبجديتها حتى يمكن كتابتها وتدوينها بأى شكل تكون عليه الكتابة أو التدوين .

وفى عام ١٩٩٥ ظهربحث فى إحدى جامعات النمسا يؤكد بكل وضوح أن الأبجدية الهيروجليفية التى وضعها المصريون القدماء هى الأبجدية الأم لكل الأبجديات الأوربية الإغريقية واللاتينية ، وذلك استناداً إلى الحقيقة التاريخية التى تؤكد أن شعوب شهال البحر المتوسط التى كانت على قدر من الحضارة قد اتصلت بمصر القديمة ، بل واستوطنت بعض المناطق فى دلتا النيل ، قد تأثرت بالثقافة المصرية وبالطرق التى كانت شائعة فى مصر للكتابة بحروف أبجدية معروفة .

وعلى هذا الأساس اعتمدت هذه الشعوب الأوربية على النظام الأبجدى المصرى واستخدمته في كتابة اللغات الأوربية بعد أقلمته وتطويره ليتناسب مع حرفية النظام الصوتى للنطق الأوربي للحروف .

وبعد فتح الاسكندر الأكبر لمصر عام ٣٣٢ ق م وبداية العصر البطلمى ، شاع استعمال اللغة اليونانية في مصر كلغة رسمية إلى جانب اللغة المصرية المحلية التي كانت تكتب بالهيروجليفية والديموطيقية .

وعندما بدأ العصر الروماني في مصر بعد مصرع كليوباترا سنة ٣١ ق م شاع استخدام اللغة اللاتينية إلى جانب اللغتين المصرية واليونانية .

#### ♦ اللغة القبطية:

من الحقائق التاريخية أن مصركانت من أولى الدول التى آمنت بالمسيحية في أعقاب ظهورها وانتشارها في أرض فلسطين . وكانت مصر آنذاك خاضعة كولاية للامبراطورية الرومانية ، وتعرض المسيحيون المصريون الأوائل إلى الاضطهاد الوحشى من جانب الحكام الرومان، إلى أن اتخذت روما الديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة الرومانية والولايات التابعة لها ، وصدر أمر امبراطورى رومانى بتحريم كافة الديانات والعبادات الوثنية في مصر .

ومنذ القرن الثالث الميلادى تقريباً انتهى عصر كتابة اللغة المصرية القديمة بالحروف والرموز والعلامات الهيروجليفية ، وهو العصرالذى استمر نحو أربعة آلاف سنة . . كهاانتهى أيضا عصر الكتابة بالخط الهيراطيقى ، بينها استمرت كتابة اللغة المصرية بالخط الديموطيقى الشعبى إلى جانب الكتابة بالحروف اليونانية التى استعملت أيضا في كتابة اللغة المصرية القديمة إلى جانب استعمالها في كتابة اللغة اليونانية نفسها .

ولكن تبين عملاً أن الأبجدية اليونانية لم يكن بها مايهاثل بعض ألفاظ الحروف المستخدمة في تكوين كلهات اللغة المصرية القديمة ، لذلك فقد أضاف المصريون الأقباط « سبعة » حروف استخرجوها من حروف الكتابة الديموطيقية وأضافوها إلى حروف الأبجدية اليونانية التي كانوا يكتبون بها لغتهم المحلية . وقد عرفت هذه الكتابة الجديدة باسم « اللغة القبطية » .

وظلت اللغة القبطية المكتوبة بحروف يونانية / ديموطيقية [ وهي في الأصل لغة المصريين القدماء] مستخدمة في التدوين طوال العصرالروماني والبيزنطي وإلى مابعد عصر الفتح العربي الاسلامي لمصرسنة ١٤٠ ميلادية ، حتى تولى الخلافة الاسلامية الخليفة الأموى « الوليد بن عبد الملك بن مروان » سنة ٧٠٥م.

ويعتبر عهد هذا الخليفة أزهى عصور المد الاسلامى ، فقد فتحت جيوشه بلاد الهند والقوقاز والمغرب وصقلية وبلاد الأندلس . . كما بنى في عهده المسجد الأقصى في القدس والجامع الأموى بدمشق .

وفى عهده أيضا تقرر وقف ومنع استخدام اللغة القبطية فى الدوائر والأعمال المحكومية بمصر، وأمر باستخدام اللغة والكتابة العربية فى كافة الأعمال الرسمية ، وبالتالى فقد بدأت اللغة العربية تتغلغل فى حياة المصريين حكومة وشعباً . ومع ذلك فقد استمراستخدام اللغة القبطية فى بعض الشئون الحياتية للمصريين حتى عام ٩٩٧ محين أصدر الخليفة الفاطمى « الحاكم بأمر الله » أمره بمنع استخدامها نهائياً ، بل وفرض عقوبة على من يتكلمها أو يكتب بها .

وبالرغم من هذا الحظر الشامل ، فقد ظلت فئات قليلة من أقباط الصعيد تتكلم هذه اللغة حتى أواخر القرن السابع عشر الميلادى ، كما ظلت مستخدمة حتى الآن فى مارسة بعض الطقوس الدينية داخل الكنائس .

### النظام العشرى والهندسة :

كان النيل وفيضانه السنوى المنتظم هو المعلم الأول للمصريين لكى يتفقهوا في علم الحساب . . فمنذ عصور ماقبل التاريخ استطاع المصريين أن يبتدعوا النظام العشرى للأعداد من آحاد وعشرات ومئات وآلاف وملايين . وظل هذا النظام الحسابى مستخدماً في مصر طوال العصور التاريخية إلى أن انتقل إلى دول وشعوب العالم القديم ، عدا بعض الشعوب المتخلفة من جيران مصر التي كانت لاتعرف من الأعداد والأرقام إلا سبعة أرقام فقط من رقم (١) إلى رقم (٧) . . وحين كانت هذه الشعوب تريد أن تعبر عن رقم (٨) كانت تقول «سبعة وواحد » كما تعبر عن رقم (١) بالقول «سبعة وثلاثة » وهكذا .

ويرجع الفضل للمصريين أيضا فى وضع مجموعة القواعد الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة ، كما عرفوا نظام الكسور البسيطة والمركبة والجذور التربيعية والمتواليا ت الحسابية . . واستطاعوا أيضا استخدام بعض المعادلات الجبرية .

وتدل الشواهد الأثرية على استعانة قدماء المصريين بقواعد علم الحساب في ممارسة شئونهم الحياتية سواء في الزراعة أو في الصناعة والتجارة وفي الأعمال الحكومية كعمليات فرض الضرائب وحسابات الجباية ، وفي الأعمال المتعلقة بادارة الجيوش وتجهيزاتها

| Juni |
|------|
|      |

معادلة رياضية مكتوبة بالخط الهيراطيقى برجع تاريخها إلى حوالى عام ١٦٠٠ ق م تتعلق بكيفية حساب أطوال وسساحات المثلتات .

مسطرة مصرية قديمة منحوتة من الخشب كانت تستعمل لقياس « الذراع المصرى » وتقسياته الدقيقة

TEMPARET

الحربية . بالإضافة إلى استخدام هذه القواعد في الحسابات الفلكية كتقسيم السنة إلى ٣٦٥ يوماً ، وإلى ثلاثين يوماً .

ومن المؤكد أن المصريين قد عرفوا القواعد والنظريات الهندسية منذ بداية التاريخ ، ولولا ذلك لما استطاعوا تخطيط وإنشاء المدن ، أو إقامة الأهرام الشاهقة ، وبناء المعابد الضخمة ، ونحت المقابر في بطن الجبل ، وحفر الترع ، ورسم حدود الحقول وحدود الأقاليم ورسم الخرائط .

وقد تم العثور على العديد من البرديات والنقوش الجدارية التى تؤكد معرفة المصريين القدماء بكيفية تحديد المساحات والزوايا والمحيطات ، وتحديد مساحة المثلثات والمربعات والمستطيلات والدوائر ، وقياس محيط الدائرة وعلاقته بقطرها ، وتحديد وقياس الأحجام التكعيبية للأشكال الأسطوانية والأشكال الهرمية .

ولا جدال فى أن كبار فلاسفة الإغريق الذين تفقهوا فى الهندسة والعلوم الرياضية كانوا قد تلقوا تعليمهم المبدئى فى مصر سواء فى جامعة الاسكندرية أوجامعة عين شمس [هليوبوليس].

وممايذكر في هذا الصدد أن الفيلسوف اليوناني العظيم «أفلاطون » عندما جاء إلى مصر اتصل بمدارسها ومعاهدها التي كانت موجودة ومزدهرة في عصره ، وسجل أفلاطون إعجابه الشديد بمناهج التعليم وتدريس الحساب والهندسة والعلوم الرياضية في تلك المدراس والمعاهد المصرية ، فكتب يحث أبناء وطنه عندما عاد إلى أثينا على تعليم الأولاد منذ الصغر قواعد الحساب والهندسة والعلوم الرياضية اقتداءً بالطريقة المصرية .

### • وعلموا الناس صناعة الورق:

كان من قدر مصر أن حباها الله بهذا النبات الافريقى المبارك [ البردى – PAPYRUS] الذى كان ينمو بكثافة شديدة على شطآن النيل وأحراشه . وقد تنبه المصريون منذ عصور ماقبل التاريخ إلى الفوائد العملية الجمة لهذا النبات . . فقد اتخذوا من سيقانه الطويلة التى قد يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار مادة ملائمة ومناسبة

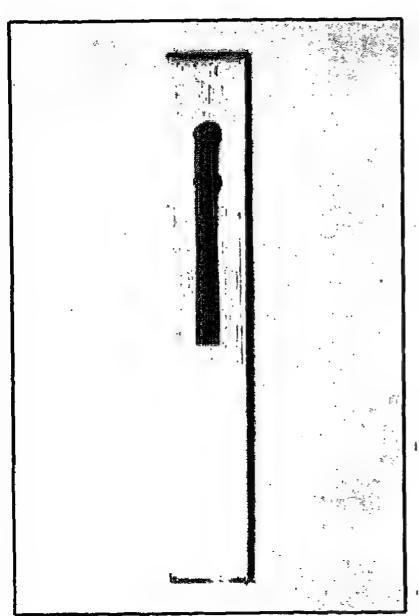

مقلمة مصنوعة من العاج المطعم بالذهب، عثر عليها بمقبرة توت عنخ أمون



أدوات هندسية كانت تسخدم في البناء لتحديد الزوايا والخطوط المستقيمة والأفقية والرأسية .



تحفة أثرية نادرة عبارة عن ساعة مائية مصنوعة على هئية وعاء من الألبستر الذى كان مرصعاً ببعض الأحجار الكريمة . وهي مقسمة من الداخل والخارج بتقسيات تدل على ساعات اليوم . ويرجع تاريخ هذه الساعه إلى عهد الملك امنحوتب الثالث ، وهي من معروضات المتحف المصرى .

لبناء بيوتهم وأكواخهم قبل أن يعرفوا كيفية البناء بالطوب اللبن والأحجار . . كما صنعوا من تلك السيقان أنواعاً من المراكب والسفن النيلية والسفن الكبيرة التي كانوا يمخرون بها عباب البحار، وذلك قبل أن يعرفوا بناء المراكب والسفن الخشبية . . كما عرفوا كيف يفتلون أليافه الداخلية ليصنعوا منها الحبال أو ليصنعوا أحذية وصنادل يلبسونها في الأقدام . . بل وجعلوا من هذا النبات شعاراً وطنياً ورمزاً مقدساً للوجه البحرى ، حيث كان هذا النبات ينمو بقدر أكبر من الكثافة على شطآن فروع النيل التسعة التي كانت موجودة آنذاك ، وفي البرك والمستنقعات والأحراش التي كانت منتشرة في كافة أنحاء الدلتا طولاً وعرضاً .

غير أن أهم فضل حققه هذا النبات المبارك لصالح المصريين القدماء بل ولصالح المخضارة الانسانية بصفة عامة ، هو الإلهام الإلهى الذي جعل المصريين يفكرون في استخدام هذا النبات لصناعة الورق اللازم للكتابة .

وقد عرف المصريون صناعة الورق قبل أن تعرفها أية أمة من أمم الأرض . . فقد لاحظوا أن سيقان نبات البردى مثلثة الأضلاع ، فكانوا يقومون بتقطيع الساق إلى قطع متساوية ، ثم ينزعون اللحاء أو القشرة الخارجية للساق ، ويقومون بتقطيع اللب الداخلي إلى أشرطة أوسُلَخ وشرائح رقيقة متساوية الطول . . ثم يرتبون وضع هذه الشرائط فوق بعضها بطريقة «خلف وخلاف» أى بوضع صف أفقى فوق صف رأسى . . ويدقون عليها بمطارق خشبية إلى أن يلتصق الصف الأفقى بالصف الرأسي بفعل العصارة اللزجة التي تحتوى عليها ألياف الساق . . ثم يقومون بعد ذلك بتنعيم سطح ورقة البردى وتجهيزها للكتابة أو الرسم ، وذلك باستعال حجرذى سطح أملس ناعم . وفي المرحلة الأخيرة تجفف أوراق البردى في الشمس وتصبح عندئذ صالحة تماماً للكتابة والتدوين .

وقد برع المصريون أيضا في لصق صفحات البردى ببعضها حتى تأخذ شكل «لفافة» بلغ طول بعضها نحو أربعين مترا ، وكانت تكفى لكتابة وتدوين نص متكامل لأبواب وفصول كتاب كامل .

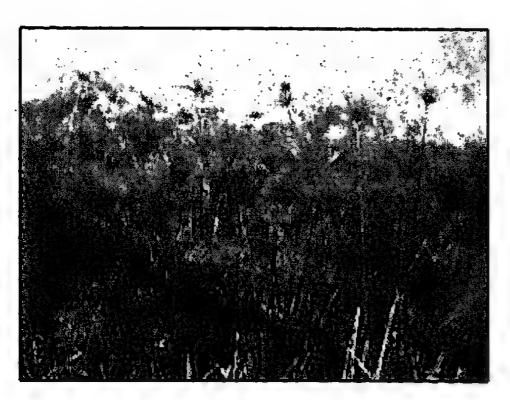

كان نبات البردى ينمو في أحراش النيل وشطأنه بكثافة شديدة .



رسوم توضيحية لمراحل تصنيع أوراق البردى بدءاً من تقطيع الساق المثلثة الإضلاع إلى أجزاء متساوية، للم نزع اللحاء ، ثم تشريح اللب الداخلي إلى شرائح ، ثم تستيف هذه الشرائح بطريقة «خلف وخلاف» أى أفقيا ورأسيا ، ثم الدق عليه بمطرقة خشبية حتى تلتصق معا بفعل العصارة ، ثم تنعيم الصفحة بعد تمام صنعها

وبطبيعة الحال فقد كانوا يدونون كتاباتهم أورسومهم فوق السطح الأفقى لصفحات البردى . ومع ذلك فقد وجدت بعض الصفحات مكتوبة على الوجهين الأفقى والرأسى .

وقد أثبتت الأوراق المصنوعة من البردى أنها أمتن من الورق العادى المستخدم فى عالم اليوم وأطول منه عمراً وقدرة على الثبات فى مواجهة تأثير الزمن . والدليل على ذلك هو وجود مئات من البرديات القديمة مازالت فى حالة جيدة جداً ، ومازالت الكتابات والرسوم المدونة عليها محتفظة بوضوحها وألوانها الزاهية الثابتة .

وكانت صناعة أوراق البردى صناعة وتجارة مزدهرة طوال العصور التاريخية المصرية القديمة ، حيث كانت تصدّر منه كميات كبيرة لدول العالم القديم التى تعلمت الكتابة . وتم العثور على برديات كتبت باللغات الآرامية والسيريانية والعبرية واليونانية واللاتينية والعربية ضمن الآثار التى خلفتها الشعوب المختلفة ، هذا بالطبع بالإضافة إلى استخدام أوراق البردى في مصر للكتابة عليها بالخطوط الهيروجليفية والهيراطيقية والديموطيقية والقبطية .

### ● وعلموا الناس صناعة القلم:

وفى نفس المناطق التى ينمو فيها بنات البردى المستخدم فى صنع الورق ، كان ينمو البوص ، وهو نبات قصبى يعرف علمياً باسم JUNCUS MARITIMUS. وقد استخدمه المصريون القدماء فى صنع الأقلام ، أى أن ضفاف النيل وشطآنه كانت كنزاً حصل منه المصريون على الورق والقلم .

وظل المصريون على مدى آلاف السنين يصنعون أقلامهم من هذا النبات . . وحتى عندما تحولت مصر إلى استخدام اللغة العربية نطقاً وكتابة ، كانت الأقلام التى تصنع من هذا النبات والمعروفة « بأقلام البسط » وسيلة مناسبة تماماً لكتابة كافة أنواع الخط العربى ، حيث كانوا يختارون منه أحجاماً ذات تخانات مختلفة ، ويعدونها بطريقة خاصة لتتناسب مع كتابة خطوط النسخ والرقعة والكوفي والفارسى .

وقد انتشرت صناعة الأقلام المصرية في مختلف الحضارات القديمة ، وكان الإغريق

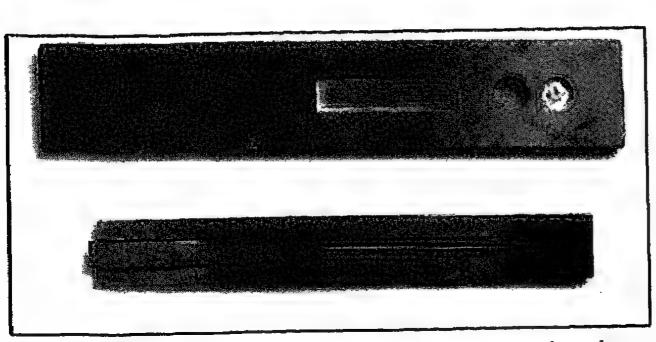

باليتة ألوان وأحبار ومقلمة من عصر الدولة الحديثة . . الباليتة مصنوعة من حجر الشيست ، طولها ٣, ٢٣ سم وعرضها ٢,٢ سم وسمكها ٢,٠ سم وقد عثر عليها بمنطقة تل الربع عام ٢٠١١ م ، ونرى بها فجوتين للحبر الأسود والحبر الأحمر . أما المقلمة فهى مصنوعة من الخشب وطولها ٢٠٢٦ سم وعرضها ٣,٣ سم وسمكها ٨,٠ سم . وقد عثر عليها عام الآثار «ف . لوريه» بمنطقة سقارة عام ١٨٩٨م

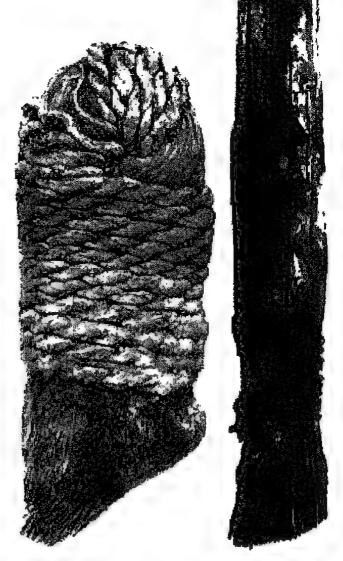

فرشتان كانتا تستخدمان في الكتابة والتلوين

يطلقون على القلم المصرى اسم CALAMOS. وهو الاسم التي تحول إلى اللغة العربية إلى كلمة «قلم».

ومن هذا النبات أيضا ابتكر المصريون صناعة الفرش المستخدمة في التلوين . . فصنعوا الفرش العريضة المستخدمة في تلوين المساحات الكبيرة ، والفرش الرفيعة لتلوين الأجزاء الدقيقة من الكتابات أو المناظر المرسومة .

وبرع المصريون أيضا - منذ عصور ماقبل التاريخ - في صناعة وتجهيز الأحبار والألوان. وكانوايستخدمون الفحم النباتي والاسبيداج والصمغ لتركيب الحبر الأسود، كااستخدموا المغرة الحمراء ومركبات كياوية أخرى لتحضير الأحبار والألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء والبيضاء.

ومن الحقائق المعروفة أن المصريين القدماء بدأوا الكتابة والتدوين على سطح الحجر قبل أن يعرفوا أوراق البردى . . ولذلك فقد كانوا يستخدمون أنواعاً من الأزاميل لحفر الكلمات والنقوش والمناظر العامة على جدران المعابد والمقابر .

# ♦ الحجر الذي كشف أسرار التاريخ:

في عام ١٧٩٩ م- أثناء الحملة الفرنسية على مصر - صدرت أوامر لفرقة من الجيش الفرنسي لتأسيس قلعة أو حصن حربي في منطقة مصب النيل بآخر فرع رشيد ، وذلك كخط دفاع عن الجيش الفرنسي المنتشر في القاهرة ومناطق الوجهين البحري والقبلى . وهو الحصن الذي أطلق عليه اسم قلعة سان يوليان .

وقد عثرت هذه الفرقة العسكرية التي كانت تحت قيادة ضابط فرنسي اسمه «بوشارد» على حجر من البازلت الأسود، قيل إنه كان ضمن آثار حائط قديم كماقيل انه كان ملقيا على الأرض. وكان من الواضح وجود كتابات غامضة منقوشة على وجه هذا الحجر منها كتابة باللغة اليونانية.

وقام الضابط بوشارد باخطار قائده الجنرال مينو الذي كان مقيماً بالاسكندرية بخبر العثور على هذا الحجر ، فأمر مينو بإحضار الحجر إلى بيته ، وحفظه هناك لمدة عامين واعتبر الحجر من ممتلكاته الخاصة .

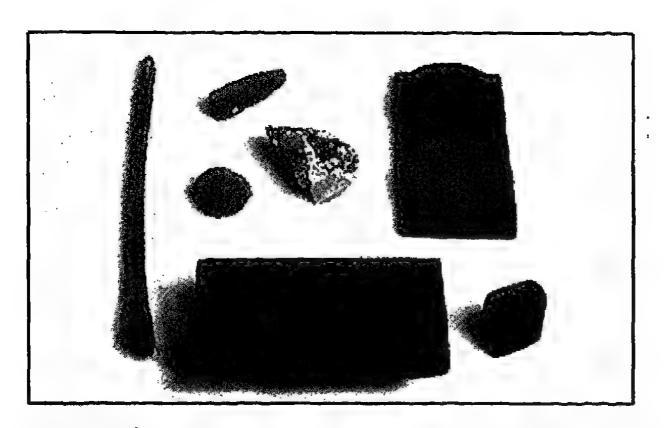

مجموعة من المواد الطبيعية ذات ألوان مختلفة كانت تطحن وتذاب في الماء أو في بياض البيض لاستخدامها في تلوين الرسوم أو الكتابة

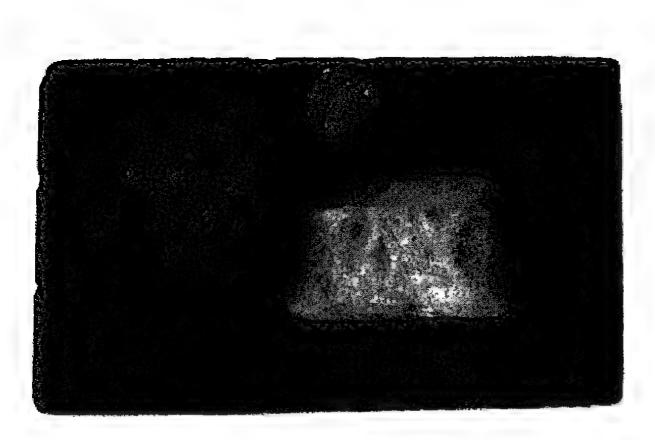

مواد كياوية طبيعية ذات ألوان مختلفة ، كانت تطحن وتذاب لتستخدم في عمل الأحبار والأصباغ المختلفة الألوان

وعندما وصل نبأ هذا الحجر إلى نابليون الذى كان مقيماً آنذاك بالقاهرة أمر باحضار الحجر من الاسكندرية ووضعه في « المعهد العلمى المصرى » الذى أسسته الحملة الفرنسية في القاهرة ليكون في متناول فحص ودراسة المتخصصين من رجال البعثة العلمية التى كانت مصاحبة للحملة . وقام هؤلاء العلماء بفحص الحجر وحاولوا معرفة معانى الكتابات المنقوشة عليه ولكنهم أخفقوا في ذلك ولم يصلوا إلى نتيجة حاسمة . وعندئذ أمر نابليون باستحضار اثنين من أمهر الفرنسيين المتخصصين في الطباعة الحجرية ليقوما باستنساخ الحجر وعمل نسخ مقلدة تماماً لكل ماهو مكتوب على سطح الحجر من كتابات ونقوش . وأمر نابليون بتوزيع هذه النسخ على عديد من علماء أوربا للراستها وتحديد هويتها ومعانيها .

وبعد انتهاء هذه العملية استعاد الجنرال مينو الحجر ونقله مرة أخرى إلى بيته بالاسكندرية وظل متمسكا بملكيته له .

وبسبب الظروف السياسية الدولية التي كانت سائدة في ذلك العصر ، لعبت انجلترا دوراً حاسهاً في إخراج الجيش الفرنسي من مصر بصفة نهائية ، وأبرمت مع فرنسا عام ١٨٠١ م معاهدة تنص في البند (١٤) منها على أن [ يصير تسليم جميع الآثار المصرية التي عثرت عليها الحملة الفرنسية إلى القائد الانجليزي في موعد أقصاه أغسطس ١٨٠١]. وبناء على تنفيذ هذا البند تم تسليم جميع القطع الأثرية التي عثرت عليها الحملة إلى القائد الانجليزي المشار إليه فيها عدا حجر رشيد بعد أن ادعى الفرنسيون انه ملك للقائد مينو. ولكن القائد الانجليزي « ميجور جنرال ترنر » تمسك بوجوب تنفيذ نص المعاهدة وأصر إصراراً قاطعاً على ضرورة تسليم الحجر ، وجرت مكاتبات بينه وبين الحكومة الفرنسية التي استسلمت أخيراً وسلمت الحجر للانجليز .

#### € حجر رشيد في لندن:

ونقله الانجليز إلى لندن وأودعوه فى قاعة « الجمعية الأثرية الانجليزية » حيث ظل بها لعدة شهور تم خلالها تصويره وعمل نسخ حجرية متكررة طبق الأصل ، أرسلوها إلى علماء الشرقيات والمتخصصين فى اللغة اليونانية . كما أودعوا نسخاً حجرية فى

جامعات أكسفورد وأدنبره ودبلن . أما النسخة الأصلية من حجر رشيد فقد نقلوها إلى إحدى قاعات العرض بالمتحف البريطاني كتحفة أثرية جذبت اهتمام مئات الآلاف من زوار المتحف .

وكان أول تقرير كتب عنه انه حجر من البازلت غير منتظم الشكل لأن القسم العلوى منه الذى يتضمن الكتابة الهيروجليفية كان مكسوراً وناقصاً [ ولكن لحسن الحظ فقد عثر على حجر بمعبد جزيرة فيله بأسوان كتب عليه بالهيروجليفية نص هو طبق الأصل من النص الهيروجليفى المكتوب على حجر رشيد فتم بذلك استكمال هذا النص الأخير].

ويتضمن الحجر نصاً واحداً كتب بثلاثة خطوط: الخط العلوى هيروجليفى ويتكون من ١٤ سطراً ، والخط السفلي يوناني ويتكون من ٥٤ سطراً .

وبطبيعة الحال فقد كان النص المكتوب باليونانية هو أسهل النصوص في القراءة السريعة . ولذلك فقد قام « الأب استفان ويستون » بترجمة هذا النص اليوناني إلى الانجليزية ، وقرأ الترجمة أمام أعضاء الجمعية الأثرية بلندن . كما قام العالم « المسيو تيل » بترجمة هذا النص إلى الفرنسية . وقام « المسيو أميلون » بترجمته إلى اللاتينية . وقد تمت جميع هذه الترجمات خلال عام ١٨٠٢ .

وفى نفس العام أيضا قام العالم الفرنسى «سلفستر دى ساسى » بدراسة النص المكتوب بالديموطيقية ، واستطاع أن يحدد ويحصر عدد الحروف الأبجدية [ ٢٥ حرفاً ] التي تتكون منها الكتابة الديموطيقية ، وبذلك أمكنه قراءة ونطق الكلمات المكتوبة بهذا الخط ولكن دون معرفة معانيها . وعندئذ تذكر العلماء ماتوصل إليه العالم الألماني « الأب كيرشر » الذي أعلن في القرن السابع عشر أن « اللغة القبطية » هي نفسها اللغة المصرية القديمة التي كان يتحدث بها قدماء المصريين ، ولكنها لغة مكتوبة بحروف يونانية وبعض حروف الديموطيقية . وبهذا تمكن العلماء من عقد مقارنة بين نطق الكلمات والجمل المكتوبة بالديموطيقية والنطق حسب الدلالات الصوتية للغة القبطية ،

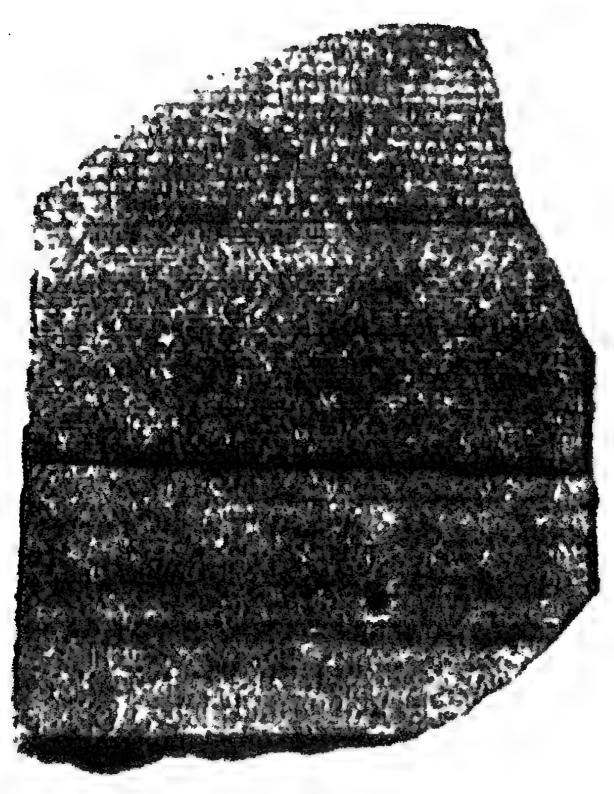

معتبها والكواد

واستطاعوا بذلك ترجمة النص الديموطيقى . أما النص المكتوب بالهيروجليفية فقد كان من الصعب معرفة نطقه ولافهم أسراره وألغازه ورموزه .

## ◙ شامبليون وحل رموز الهيروجليفية:

ولد جان فرانسوا شامبليون في مدينة فيجال بفرنسا عام ١٧٩٠ م. وكان يتمتع منذ صغره بقدرة غريبة على دراسة اللغات . . فعندما بلغ سن الثالثة عشرة كان قد تعلم اللغات العبرية والكلدانية والسيريانية واليونانية والعربية . وفي شبابه درس « اللغة القبطية » وأجادها إجادة تامة ، وهي اللغة التي ساعدته كثيراً في جهوده العلمية لكشف أسرار وألغاز الكتابة الهيروجليفية . ولاجدال في أن شامبليون قد استعان بجهود من سبقوه من العلماء الذين بذلوا جهوداً لاتنكر في فك رموز الهيروجليفية وطلاسمها . ومن هؤلاء العلماء الدين بذلوا جهوداً ١٨١٥ وكانت نقوشها مكتوبة اسم « كليوباترا » المنقوش على المسلة التي اكتشفت عام ١٨١٥ وكانت نقوشها مكتوبة بالهيروجليفية واليونانية . . والعالم الانجليزي « الدكتور توماس يانج » الذي درس الهيروجليفية المكتوبة على حجر رشيد واستطاع أن يحدد اسم « بطلميوس » كما قام الهيروجليفية المكتوبة على حجر رشيد واستطاع أن يحدد اسم « بطلميوس » كما قام بتحديد بعض حروف الأبجدية الهيروجليفية .

وفى عام ١٨٢٢ استطاع شامبليون فك معظم الرموز والعلامات والحروف الهيروجليفية ، وقام بتصحيح الأبجدية التى وضعها الدكتور توماس يانج ، مستعيناً في ذلك بمعرفته الشاملة للغة القبطية .

وقد توصل شامبليون إلى هذا الكشف وكان عمره لايزيد على ٣٢ عاماً. ثم واصل جهوده في كشف المزيد من أسرار الكتابة الهيروجليفية وأبجديتها وأجروميتها إلى أن مات عام ١٨٣٢ وكان عمره آنذاك ٤٢ عاماً.

# • وأصبح تاريخ مصر مقروءاً:

وتفرغ عدد كبير من العلماء الأجانب لدراسة الهيروجليفية واستكمال وضع أجروميتها ووضع قاموس يحدد معانيها ، حتى استطاعوا قراءة مئات النصوص المكتوبة بالهيروجليفية على الآثار المصرية . ونذكر منهم العلماء الانجليز ولكنسون . .



جان فرانسوا شامبليون ، استطاع في عام ١٨٢٧ فك رموز الكتابة الهيروجليفية

وهانكس . . وبريتش . . والعلماء الفرنسيين نستور . . ولوث . . وشارل لنرمان . . وإيمانويل دى روجيه . . والعالمين الإيطاليين روزيللينى و إنجاريللى . . والعالم الهولندى ليهانس . . والعالم الألمانى ليبسيوس .

ثم استمرت وتتابعت بحوث علماء آخرين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أهمهم سير ألان جاردنر . . ومارييت . . وشاباس . . ودى فيريا . . وهنرى بروكش . . وماسبيرو . . وأحمد كمال باشا . وبفضل البحوث والدراسات العلمية التى أجراها هؤلاء العلماء وغيرهم من العلماء الآخرين ، أصبح من السهل الآن قراءة كل مادونه المصريون القدماء بالهيروجليفية . . وكشفت مصر عن وجهها الحضارى العظيم ، وعن سير وأحداث تاريخها المجيد ، وعن كل ماعرفته من علوم وفنون وآداب ، حتى أجمع المؤرخون المحدثون على القول بأن مصر القديمة هى أم الحضارات .





في الكتاب السنوى « العلم والمستقبل » لعام ١٩٨٦ الذي تصدره دائرة المعارف البريطانية كملحق سنوى متتابع للموسوعة العالمية الشهيرة « إنسيكلوبيديا بريتانيكا » ورد بحث مستفيض عن أحدث ماوصلت إليه « عارة » ناطحات السحاب . وقد استهل هذا البحث العلمي بنص هاكم مضمونه :

« كان المهندسون المعماريون المصريون القدماء هم أول من فكر فى إنشاء بناء يرتفع رأسيا إلى عنان السماء . وظل هرم خوفوالذى كان يرتفع إلى ١٤٦٠٥ متراً / ٤٨٢ قدما ، هو البناء « الوحيد » المرتفع في سماء العالم إلى مثل هذا الارتفاع الشاهق لمايزيد على ٥٥٠٠ عام .

وظل الهرم الأكبر أضخم وأعلى بناء شيده الإنسان حتى العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين ، حين ظهرت ناطحات السحاب تباعا في نيويورك ، حيث شيد برج شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة سنة ١٩٠٩ م . . ومبنى وولورث سنة ١٩١٣ م . . وعهارة الإمبايرستيت سنة ١٩٣١ . . وعندئذ فقد الهرم الأكبر تفرده في الارتفاع ، وأن ظل محتفظا إلى الآن بتفرده في الضخامة ، وبإعجازه المحير في فنون وهندسة العهارة .

وطبقا لمقاييس العلوم الحديثة ، يقول علماء الهندسة والعمارة أن العمر الافتراضي

لجميع هذه العمائر والمنشآت الحديثة يقاس «بعشرات » السنين ثم يؤول مصيرها إلى الزوال . . أما الهرم الأكبر فسوف يظل ثابتا على الأرض شامخا في عنان السماء! » .

# € الهرم: ومؤرخو العالم القديم:

احتفظ بنّاء و الهرم الأكبر بأسرارهم الهندسية والمعارية ، وبحساباتهم التي أجروها لكيفية تصميم الهرم بمقاييسه وزواياه الخارجية ، وغرفه وسراديبه وممراته وأبهائه الداخلية . . ولم يعرف العالم القديم كله - بعد انتهاء عصر بناة الأهرام - كيف كان المصريون القدماء يشيدون هرما .

وقد ظهر فى العالم القديم مؤرخون كثيرون منهم على سبيل المثال: هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد . . وديودور الصقلى فى القرن الأول قبل الميلاد . . وهذا المؤرخ الأخير هو الذى حدد « عجائب الدنيا السبع » القرن الأول بعد الميلاد . . وهذا المؤرخ الأخير هو الذى حدد « عجائب الدنيا السبع » ووضع الهرم الأكبرعلى قمتها . . وكانت القاعدة فى العالم القديم ألا يعتبر المؤرخ مؤرخا، إلا إذا تحدث عن مصر ، وتحدث بالتالى عن الهرم الأكبر . ولقد تاهت عقول مؤرخى العالم القديم فى تفسير كيفية بناء هذا الصرح العظيم . ولم يكن فى وسعهم سوى أن يتركوا لنا هذا القدر الهائل من الغموض . . وللأسف الشديد فإن هذا الغموض مازال باقيا حتى الآن ، بالرغم من تكنولوجيا وعلوم العالم الحديث .

## ● الهرم: والمؤرخون العرب:

ولوكان مؤرخو العالم القديم قد انبهروا بالهرم الأكبر قيراطا ، فقد انبهر به المؤرخون العرب أربعة وعشرين قيراطا . خصوصا بعد أن بَعُدَ زمانهم عن زمان بناء الهرم بنحو معرب أربعة وعشرين قيراطا . خصوصا بعد أن بَعُدَ زمانهم عن زمان بناء الهرم بنحو بعضها وقد اختلق اختلق اختلاقا بقصد ادعاء المعرفة بأسرار الغرائب والعجائب ، حتى ولو كان ذلك على حساب العقل والمنطق وبديهيات التفكير السليم .

وعلى سبيل المثال يقول « المسعودى » : إن الهرمين بُنيا قبل الطوفان . . وأن الملك الذي أمر ببنائهما طلب من كهنته أن يودعوا فيهما جماع حِكَمِهم ومعارفهم في شتى الذي أمر ببنائهما طلب من كهنته أن يودعوا خيهما جماع حِكَمِهم ومواقع النجوم العلوم والفنون ، وأن تنقش عليهما كتابات تحوى علوم الحساب والهندسة ومواقع النجوم

ومداراتها وتواريخ الأزمنة الخالية وكل الأحداث المقبلة التي ستقع في مصر وفي الدنيا كلها! .

ويقول المؤرخ الشهير تقى الدين المقريزى [في القرن الخامس عشر الميلادى]: "إن المرمين هو "سوريد بن سلهوق" وذلك بعد رؤيا أزعجته ، وهى أن الأرض ستتعرض لطوفان مدمر ، فأمر أن تكون الأهرام حصنا تحفظ كنوزه وتسجل علوم مصر وحضارتها . . . » . ويقول المقريزى أيضا ، إن الهرم الأكبر كان مكرسا لعلمى التاريخ والفلك ، أما الهرم الثانى فقد كان مكرسا لعلم الطب !

وهناك مؤرخون وجغرافيون عرب آخرون ذكروا معلومات أكثر تطرفا فى الخرافة وأكثر بعدا عن منطق الأشياء . . نذكر منهم إبن وصيف شاه ، والطبيب على بن رضوان ، وإبن اسحق النديم ، والقضاعى ، وإبن خرداذبه ، والبيرونى وأبو الصلت الأندلسى وغيرهم . منهم من قال فى طريقة بناء الهرم بأن المصريين كانوا يكتبون عبارات وطلاسم سحرية على أوراق البردى ، ويضعون هذه الأوراق على قطع الأحجار الضخمة ، فكانت الأحجار تطير فى الهواء ثم تهبط إلى حيث المكان المخصص لكل حجر منها ، ويلتصق كل حجر بها تحته و بجانبه من أحجار أخرى .

ومنهم من قال الأهرام هى «الأهراء» التى بنيت فى زمن سيدنا يوسف عليه السلام، لتكون مخازن حبوب من محاصيل السنوات السمان، لتستخدم فى سنوات المجاعة السبع العجاف! . . ومنهم من قال إن الهرم كان يبنى فى الأصل مكعبا، ثم يقوم المصريون بعد ذلك بكشط جوانبه وحوافه حتى يأخذ فى النهاية شكله الهرمى المعروف.

## ♦ أبحاث الهرم تواكب التطور العلمى:

على مدى نحو قرنين من زمان التاريخ الحديث يبدآن من سنة ١٧٦٠ وينتهيان في سنة ١٩٦٠ ، دخلت بحوث الأهرام مرحلة علمية تواءمت خطوة بخطوة مع التقدم التدريجي للعلوم ، وطرق البحث العلمي خلال تلك المرحلة ، ومن العسير أن يتم حصر شامل لجميع الكتب والبحوث والرسائل العلمية والدراسات الأكاديمية وغير الأكاديمية التي تناولت الهرم الأكبر بالدراسة والشرح والتحليل ، ومن العسير أيضا أن



أقدم كاميرا فوتوجرافية استخدمت للتصوير العلمى للهرم الأكبر من الداخل والخارج وقد استخدمها عالم الآثار « بيازى سميث » أثناء دراسته لمقاييس الهرم الداخلية والخارجية سنة ١٨٦٥م . والكاميرا محفوظة الآن بالمتحف الملكى للفلك باسكتلاندا .



صورة من الجو التقطت عام ١٩٢٩ هرمى خوفو خفرع لدراسة انعكاس ضوء الشمس على واجهاتها .

يتم حصر شامل لأسهاء الباحثين والمؤرخين وعلهاء الأركيولوجيا [ علم الآثار ] وعلهاء الجيولوجيا [ علم الأرض ] وعلهاء الكيمياء والطبيعة والفلك الذين أسهموا في بحوث ودراسات الهرم خلال هذين القرنين اللهم إلا إذا اكتفينا بالإشارة إلى أن جميع هؤلاء العلهاء كانوا منقسمين على أنفسهم إلى قسمين رئيسيين :

قسم منهم – وهم الأغلبية – يرون أن الهرم الأكبر لم يكن مجرد مقبرة للملك خوفو خالية من أية دلالة علمية . بل هو إلى جانب ذلك كيان علمى قائم بذاته ومرتبط تماما بعلوم العالم القديم كلها وبجوانب هامة من العلوم الحديثة . أما علماء القسم الثانى فيرون في الهرم الأكبر مقبرة عظيمة كانت تليق بملك عظيم مثل خوفو . . ويرون أن معجزة الهرم الحقيقة كامنة في هندسته المعارية .

وقد بدأت هذه المرحلة من البحوث العلمية التى أجريت على الهرم الأكبر فى التاريخ الحديث فى عام ١٧٦٠م حين قام « ناثانيل دافيسون » بتحديد بعض مقاييس الهرم وأبعاده ، واكتشف أول حجرة من الحجرات العلوية الخمس التى تعلو سقف حجرة الملك . . وهى حجرات صممت بطريقة هندسية لتؤدى وظيفة معارية هى تخفيف الضغط عن حجرة الملك التى تتراص فوقها صفوف من صخور ثقيلة يبلغ ارتفاعها نحو مائة متر .

وفى الفترة مابين عامى ١٧٩٨ - ١٨٠١ م، قام علماء الحملة الفرنسية على مصر بدراسة شاملة للمقاييس والأبعاد الخارجية والداخلية للهرم الأكبر. ويمكن تلخيص بعض النتائج التي توصلوا إليها فيما يلى :

\* مجموعة من الافتراضات الحسابية الطريفة التى قيل بعضها فى حضرة نابليون ، وأكدها علماء الرياضة والهندسة بالحملة . وذلك مثل القول بأن صخور وأحجار الهرم الأكبر لو أعيد تقطيعها إلى مكعبات عرضها قدم وطولها قدم وارتفاعها قدم ، وصُفّت هذه المكعبات فى صف واحد ، فسوف يمتد طول هذا الصف ليحيط بثلثى محيط الكرة الأرضية عند منطقة خط الاستواء! . . ومثل القول بأن أحجار الأهرام الثلاثة تكفى لإقامة سور سمكه قدم وارتفاعه عشرة أقدام يحيط بحدود فرنسا كلها!



لوحة مرسومة تصور نابليون ومعه بعض العلماء المصريين والفرنسيين أثناء زيارته لحجرة الملك بداخل الهرم الأكبر

\*عندما شرع علماء الحملة في رسم خريطة عامة للقطر المصرى ، اتخذوا خط طول الهرم [ وهو الخط الواصل بين منتصف الضلعين الجنوبي والشمالي ] بطريقة اعتباطية كخط طول أساسي لتحديد الأبعاد المساحية للقطر المصرى . وعندما رسموا أبعاد دلتا النيل ومناطق الوجه البحرى ، لاحظوا أن خط طول الهرم يقسم الدلتا مساحيا إلى قسمين متساوين!

\* ولاحظوا أيضا أن خط امتداد قطرى الهرم من الزاويتين الشهالية الشرقية والشهالية الغربية يجعل الدلتا محصورة بأكملها داخل امتداد خطى هذين القطرين .

\* اثبتوا أن خط طول الهرم يقسم مناطق اليابسة بالكرة الأرضية إلى قسمين متساويين في المساحة على وجه التقريب ، بمعنى أن مساحة مناطق اليابسة على يمينه تتساوى أو تتقارب مع مساحة مناطق اليابسة على يساره .

ب الخيل المحظوا أيضا أنه خط الطول الوحيد بين خطوط الطول الأخرى الذى يمر بأكبر مساحة من اليابسة في كوكب الأرض ، وبأقل مساحة من مياه البحار والمحيطات. وهي ميزة تجعله من هذه الناحية أفضل من خط الطول العالمي الرئيسي في جرينتش قرب لندن.

## ◊ الهرم وعلم الفلك:

في مارس ١٨٦٢ م قام العبقرى المصرى محمود الفلكى باشا بدراسات وقياسات وأرصاد فلكية على الهرم الأكبر . وتوصل إلى إثبات علاقة الهرم بنجم الشَّعْرَى اليَمَانيَّة «سيروس» . واستطاع أن يحدد التاريخ التقريبي لزمن بناء الهرم وذلك بطريقة القياس والرصد الفلكى . وقد اعتبرت هذه الطريقة وتلك النتيجة حجر الأساس لعلم جديد هو : « الأستروآركيولوجى » أو [ علم الدراسة الفلكية للآثار] . وهو العلم الذي أدى حديثا إلى استخدام الأشعة الكونية في الدراسات الهرمية التي أصبحت تجرى الآن .

وخلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، أجريت العديد من الدراسات الخاصة بارتباط الظواهر الفلكية بالمقاييس والأبعاد الخارجية والداخلية للهرم الأكبر . ومنها الدراسات الرياضية التى قام بها دافيدسون وغيره من العلماء والتى أثبتوا فيها أن

الهرم كان مصمها بطريقة هندسية وفلكية تجعله « ساعة زمنية ميقاتية » تستخدم في تحديد مواعيد الإنقلابين الشتوى والصيفى ، والاعتدالين الربيعى والخريفى ، وذلك حسب الزوايا التى تتخذها منه الشمس أثناء دوران الأرض حولها على مدى أيام السنة . وبالنظر إلى أن أسطح الواجهات الخارجية للهرم كانت ملساء ناعمة وملونة وعليها كتابات ونقوش وخطوط تقسيم غائرة ، فقد كان المصريون يعتمدون على هذه الساعة الفلكية المضبوطة لتنظيم السنة الزراعية ، ولتحديد بدء مواسم فيضان وتحاريق النيل ، ولتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات السنوية العامة ، ولتحديد كل يوم من أيام الشهر وموقع كل شهر من بين شهور السنة .

# الهرم والمقاييس والمكاييل والعلوم الرياضية:

وأجريت كذلك دراسات رياضية وهندسية مقارنة ، لإثبات العلاقة بين وحدات القياس المصرية القديمة التى استخدمت فى تحديد مقاييس التصميات الداخلية والخارجية المتعلقة بأجزاء الهرم وبالهرم ككل ، وذلك مثل الذراع المصرى القديم والبوصة الهرمية . ووصل العلماء إلى نتائج علمية فى غاية الغرابة . وعلى سبيل المثال تبين أن محيط قاعدة الهرم يساوى « ٣٦٥٢٦ » بوصة هرمية . وهذا الرقم يساوى عدد أيام قرن كامل [ مائه سنة ، وذلك باعتبار أن عدد أيام السنة الحقيقية ٣٦٥ يوما وربع يوم أى ٢٥٠٠ من اليوم ] .

وأجريت أيضا دراسات رياضية أخرى لاثبات علاقة مقاييس الهرم بطول محور الأرض [أى مسافة الخط المستقيم الواصل بين قطبيها الشهالي والجنوبي] . . وعلاقة وزن الهرم بالنسبة لوزن الكرة الأرضية التي حددت بنسبة واحد إلى عشرة أس (١٥) . بل وأثبت بعض العلماء وجود علاقة مباشرة تمثل تطابقا تاما بين مقاييس حجم التابوت الموجود بحجرة الملك ، ونسب ومقادير المقاييس والمكاييل الانجليزية المعروفة [ البوصة والقدم والياردة والميل والبنت والكوارت والجالون والبوشل والإمبريال كوارتر] . ومن أغرب الدراسات الرياضية المتعلقة بأبعاد الهرم الدراسة التي أثبتت أن النسبة بين طول ارتفاع الهرم [ أى الخط الواصل بين قمة الهرم ومركز قاعدته ] وطول مجموع محيط ارتفاع الهرم [ أى الخط الواصل بين قمة الهرم ومركز قاعدته ] وطول مجموع محيط

الأضلاع الأربعة ، لها علاقة مباشرة بنسبة « ٣.١٤١٦» وهي نفس نسبة محيط الدائرة إلى قطرها . . وهي النسبة التي كانت تعتبر مشكلة رياضية حيرت عقول العلماء الذين كانوا يبحثون عن كيفية حساب مساحة الدائرة .

#### الهرم والتنجيم :

وإلى جانب هذه الدراسات الرياضية القائمة على العلم ، أجريت دراسات وقياسات حسابية وهندسية أخرى قائمة على مبادىء وقواعد « التنجيم » اشترك فيها كثيرون من علماء الفلك واللاهوت في القرن الماضى ، حيث افترضوا وجود خط هندسى تحدده أبعاد المرات والسراديب والحجرات بداخل الهرم ، واستنتجوا من أبعاد وتقاطعات هذا الخط دلالات « تلفيقية » مثل : تحديد عمر البشرية ، ويوم القيامة ، وموعد ميلاد وصلب المسيح ، وقيام الحرب العالمية الأولى إلى غير ذلك من التواريخ الحادثة والمتوالية الأخرى .

\* ومع ذلك فيمكن القول بأن أهم الدراسات والقياسات التى أجريت على الهرم الأكبر خلال تلك الفترة ، ماقام بها عالم الإجبتولوجى « وليم فلاندرز بترى » فيها بين عامى ١٨٨٠ –١٨٨٢ م . . وقد ظلت مقاييسه معتمدة فى الأوساط العلمية العالمية بعد أن صحح فروقها وأخطاءها البسيطة المهندس الانجليزى « كول » الذى كان يعمل بمصلحة المساحة المصرية خلال عام ١٩٢٥ .

## • فحص وقياس الهرم بالأشعة الكونية:

وفي منتصف الستينيات ظهرت الدعوة إلى إمكانية استخدام « الأشعة الكونية » للتأكد من وجود أو عدم وجود حجرات أو فراغات أو ممرات مجهولة بداخل جسم الهرم. وذلك على أساس قياس مدى امتصاص هذه الأشعة عند عبورها خلال الكتل الحجرية .

وقامت بهذا المشروع جامعة بيركلي بكاليفورنيا ومعهد لورنس للإشعاع ، بالاشتراك مع الخبراء المختصين بهيئة الآثار المصرية وأساتذة قسم الطبيعة النووية بكلية العلوم

بجامعة عين شمس . وتولى الاشراف على المشروع الأستاذ لويس الفاريز الحائز على جائزة نوبل في الطبيعة .

وقد استعصى الهرم الأكبر على هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة في البحث العلمى بسبب ضيق ممراته التي منعت دخول الأجهزة العلمية الكبيرة الحجم ، لذلك فقد اتجه المشروع إلى هرم « خفرع » الذي تسمح ممراته وحجراته الواسعة باستيعاب هذه الأجهزة . [ وتم فحص نحو ۱۹ ٪ فقط من اجمالي حجم هرم خفرع ، وكانت النتيجة أن اتباع هذا الأسلوب العلمي غير كاف لأبحاث الهرم ومطلوب تطويره أواستخدام أجهزة أخرى أكثر كفاءة وتقدما وأعلى حساسية ] .

## • فحص وقياس الهرم بالموجات الكهرومغناطيسية:

وفى منتصف السبعينيات ظهرت نظرية جديدة بإمكانية الكشف عن الفراغات بداخل الهرم، وذلك بدراسة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في الأحجار والصخور، وقياس مدى امتصاصها لهذه الموجات.

وخلال أربع سنوات متعاقبة ، من ١٩٧٥ حتى ١٩٧٨ ، قامت بعثة علمية من جامعة ستانفورد بالاشتراك مع خبراء هيئة الآثار وأساتذة قسم الطبيعة بكلية العلوم بجامعة عين شمس ، بإجراء الفحوص والقياسات المتعلقة بهذا المشروع والتى تضمنت قياسات للمجالات المغناطيسية والمقاومات الكهربائية والموجات الصوتية . ومن الغريب أن كل هذه الأبحاث والقياسات لم تسفر عن شيء قاطع بالنسبة لقضية وجود أية فراغات داخلية بالهرم . ولكن الضمير العلمي والحرص على ذكر الحقائق ، أملى على العلماء الذين اشتركوا في اعداد التقرير العلمي النهائي عن هذا المشروع ، أن يذكروا في النهاية أن هذه الأجهزة في النهاية أن هذه القضية لم تحسم بعد ، وأن الهرم الأكبر قد استعصى على هذه الأجهزة الحديثة ، وأن من الضروري استخدام أجهزة ومعدات وأساليب علمية أخرى أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية .

## ♦ الهرم والميكروجرافيميتر:

انصبت توصيات العلماء الذين قاموا بإجراء جميع هذه القياسات السابقة على



جانب من الأجهزة العلمية الحديثة التي استخدمت في فحص وقياسات المرم

ضرورة الاستعانة بجهاز « الميكروجرافيميتر » الذى كان لم يزل بعد فى مراحل تطوره الأولى . وهو جهاز بالغ الحساسية ومازال سرا علميا حتى الآن ، ولايوجد مثله إلا عدد قليل فى مراكز البحوث القومية للدول المتقدمة تكنولوجيا ، ولا تتجاوز درجة حساسيته واحدا على مائة من « الملليجال ».

وفى أبرايل ١٩٨٦ أجرى المهندسان الفرنسيان مسيو دورميون ومسيو جودان قياساتها بهذا الجهاز الذى تم احضاره من المؤسسة القومية للطاقة الكهربائية النووية بفرنسا . وقد أجريت هذه القياسات بالمر المؤدى إلى مايسمى بغرفة الملكة بداخل الهرم الأكبر . وبعد اجراء خسين قراءة تأكيدية بجهاز الميكروجرافيميتر تأكد على وجه اليقين وجود مجموعة من الفراغات خلف الجانب الغربي « الأيمن » من المر المؤدى إلى غرفة الملكة .

إذن فقد سمح الهرم الأكبر أخيرا بمعرفة سر من أسراره الداخلية التي ظل محتفظا بها منذ بنائه من نحو (٤٧) قرنا . . !

#### تلك الرمال العجيبة :

وفى نفس العام تم عمل ثقوب ثلاثة داخل الكتل الحجرية الموصلة إلى تلك الفراغات ، وفوجىء العلماء بأن الفراغات كانت مملوءة برمال ناعمة بالغة النقاء . . فقاموا بإجراء فحوص علمية وتحليلات ميكانيكية ومعدنية استخدموا فيها الميكروسكوب الإلكتروني والأشعة السينية وجهاز الجسّات الدقيقة ، لمعرفة سر تلك الرمال ، فتوصلوا إلى النتائج العلمية التالية :

# إن هذه الرمال نوعية خاصة يرجع تكوينها جيولوجيا إلى عصر الأليجوسين ويتراوح حجم حبيباتها مابين (٢) ملليمتر مكعب وواحد على (١٦) من الملليمتر المكعب .

\* وانها تحتوى على نسبة عالية من المعادن الثقيلة ، وبعضها مشع تصل قوة إشعاعه مابين ٥٠٥٪ و٧٪ . . وأثبت التحليل أنها تتكون من مكونين فقط من المكونات المعتادة للرمال المهاثلة . ومعنى هذا أن هذه الرمال قد أجريت لها عمليات فصل خاصة قبل

إدخالها إلى هذا المكان في باطن الهرم . . وأن بنّاتي ومهندسي الهرم من المصريين القدماء قد تعمدوا معالجتها وإعدادها إعدادا خاصا لاستخدامها في وظيفة مازالت مجهولة حتى الآن . وبطبيعة الحال فإن اكتشاف هذه النوعية الخاصة من الرمال الثقيلة النقية بداخل جسم الهرم يعتبر في حد ذاته كشفا علميا بالغ الأهمية ، لأنه يشير إلى عديد من الاحتمالات العلمية ، منها على سبيل المثال :

احتمال استخدام هذه الرمال كعازل حرارى محيط بالفراغات الموجودة خلف جدار الممر بقصد المحافظة على « موجودات » موضوعة بداخل تلك الفراغات .

واحتمال أن يكون المقصود منها تحقيق قدر محدد من التوازن الانشائي المعماري لكتلة الهرم .

واحتمال أن تكون الرمال قد وضعت بكميات كبيرة وعلى مسافات محددة بين مداميك الهرم بقصد امتصاص موجات الزلازل ، وجعل أحجار الهرم تنهاوج أثناء الزلازل على جسم لين دون أن تنزلق أوتتحطم ، ولكى تظل فى مكانها المحدد كها كانت قبل حدوث الزلازل . وهذا الاحتمال يدل على عبقرية خارقة اكتشفت أول وسيلة معمارية استخدمت فى العالم لامتصاص هزات وموجات الزلازل .

#### ● الهرم: مازال يحتفظ بأسراره:

أحصيت حتى الآن أربع عشرة رسالة علمية للدكتوراه فى هندسة وعمارة وبناء الهرم الأكبر تتناول كيفية قيام قدماء المصريين بانشاء هذا الصرح الشامخ . ومع ذلك فلم تحسم حتى الآن الكيفية أوالطريقة المؤكدة التى أقيم بها هذا الصرح العظيم .

وهناك نظرية يقول بها العديد من العلماء المتبحرين في الإجيبتولوجي تفترض أن خوفو مازال مدفونا في مكان ما تحت الهرم . و ذلك تأسيسا على عدة افتراضات منها أن المصريين القدماء لم يدفنوا موتاهم فوق سطح الأرض ، وإنها كان الدفن يتم جتها بإرقاد الجثة في مكان بباطن الأرض .

وتقول هذه النظرية أن كنوز خوفو وأثاثه الجنائرى مازالت مدفونة في أمكنة أخفاها البناءون جيدا بداخل مناطق بكتلة الهرم لايتوقعها أحد، وذلك بسبب انتشار عمليات

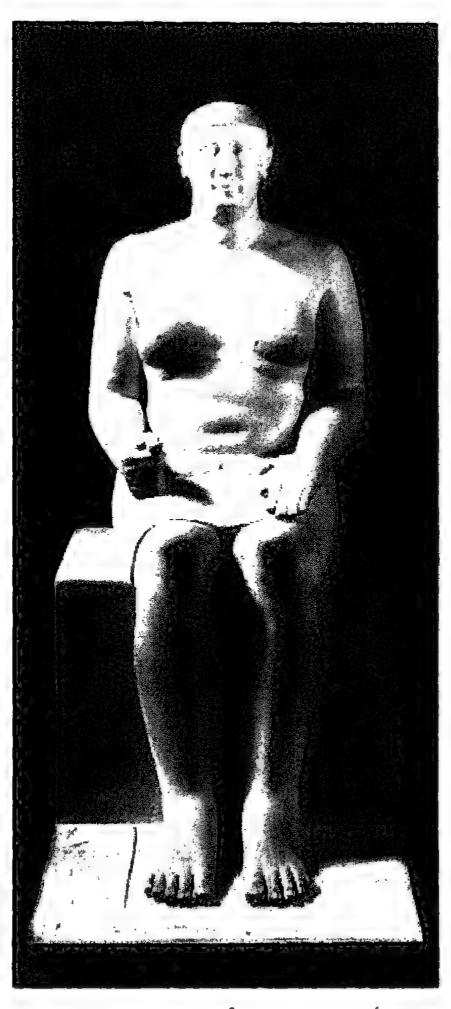

تمثال للوزير المهندس مدير الأعمال الملكية «حم إيونو» وهو ابن عم الملك خوفو. ومن المحتمل انه الذي أشرف على التصميم الهندسي وتنفيذ جميع الأعمال المعمارية الخاصة بالهرم الأكبر.



التمثال الوحيد للملك خوفو [ منظر أمامى ومنظر جانبى ] . والتمثال منحوت من العاج ارتفاعه ٥ , ٧ سم وعرضة ٩ , ٢ سم . عثر عليه عالم الآثار ١ بترى ١ في منطقة أبيدوس [ العرابة المدفونة / محافظة سوهاج ] عام ١٩٠٣ م



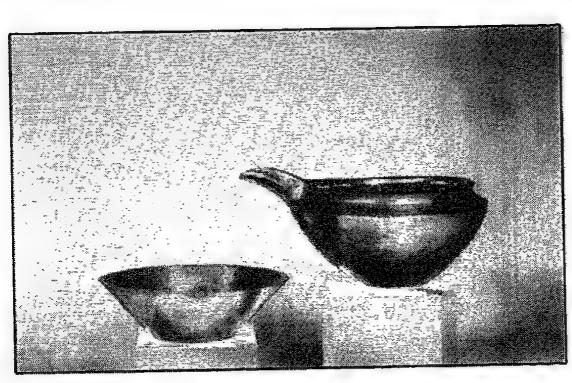

تحفتان رائعتان من التحف التي عثر عليها مدفونة بمقبرة الملكة « حتب حرس » زوجة الملك « سنفرو » وأم الملك « خوفو » التي اكتشفت عام ١٩٢٥ م بجوار الهرم الأكبر . والتحفتان مصنوعتان من الذهب الخالص ، وعبارة عن آنية ذات « بزبور » ارتفاعها ٢,٥ سم وقطرها ٥,٨ سم وطبق ارتفاعه الذهب الخالص ، وعبارة عن آنية ذات « بزبور » ارتفاعه ٨,٨ سم وقطره ٢,٤ سم وقطره ٨,٨ سم



من الأثاث الجنائزى الذى عثر عليه بمقبرة الملكة « حتب حرس » : السرير وعليه مسند الرأس ومقعد فخم وصندوق لحفظ المجوهرات ، ومفردات حجرة النوم هذه محاطة بأعمدة خشبية مذهبة كانت تفرش عليها الستائر الرقيقة لمنع الناموس من التسلل إلى حجرة الملكة .

نهب مقابر الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة في فترة ماقبل بناء الهرم ، بل وفي أيام حكم خوفو نفسه .

وبالرغم من استخدام الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة في البحوث والفحوص والقياسات التي أجريت على الهرم . . فها زال الهرم محتفظا بأسرار لايبوح بها .. ولعله في انتظار جهاز علمي دقيق لم يخترعه الإنسان بعد ..!

# تنويعات لغوية على كلمة « هرم »

يقال في اللغة العربية:

 \* هَرِمَ الرجل هَرَمًا = بلغ أقصى الكبر . . كبر وضعف فهو: هَرِمٌ . . وهي : هَرِمَةً .

\* هَرَّمَ الأمر = عظَّمه ووصفه فوق

\* أَهْرَمَ الدهر فلانا = جعله هَرمًا . \* هَرَمٌ = بناء ضخم ذو قاعدة ولد للشيخ أو الشيخة . مربعة في الغالب وله أربعة جدران كل منها مثلث الشكل ورأسه إلى أعلى . . وترتفع الجدران مائلة حتى تلتقى الخلق.

رؤوسها فتكون رأسًا واحدًا هو القمة. = [ في علم الهندسة ] : جسم كثير السطوح أحد أوجهه مضلع وأوجهه الأخرى مثلثات قواعدها أضلاع المضلع ورؤوسها مجتمعة في نقطة واحدة هي قمة الهرم .

\* الهرمـــة [ أو ابن الهُرْمَة ] = آخر

\* الهُرمة = اللبؤة زوجة الأسد . \* الْهُرُومُ = المرأة الخبيثة السيئة





# الأدب الجاد والأدب السياخر في مصر القديمة

العلماء والمؤرخون الأجانب الذين درسوا اللغة المصرية القديمة وتبحروا فيها ، وصلت بحوثهم ودراساتهم لتلك اللغة إلى نتائج مبهرة يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية : فهى أولا لغة ذات قواعد « أجرومية » ثابتة وملزمة . . وهى ثانيا لغة مرنة تقبل الصقل والنمو والتطور ، فحفلت بالكنايات والاستعارات والتشبيهات المنطقية الجميلة . . وهى ثالثا لغة غنية مثقفة تصلح للتعبير الأدبى شعراً ، كما تصلح للتعبير العلمى خصوصاً في مجالات الطب والكيمياء والهندسة والفلك .

\* ويميل هؤلاء العلماء إلى تقسيم تاريخ الأدب عند قدماء المصريين إلى عصرين هما:

#### أ-العصرالقديم:

ويبدأ ببداية التاريخ المصرى منذ عصر الأسرة الأولى سنة • ٣٢٠ ق م ، ويتضمن العصر العتيق وعصر الدولة القديمة وعصر الاضمحلال الأول ، وينتهى بنهاية عصر الدولة الوسطى سنة • ١٧٩ ق م . . أى انه استمر نحو ألف وخمسائة سنة .

ويتميز العصر القديم للأدب المصرى بالتمسك بالقواعد اللغوية وشيوع المحسنات اللفظية وزخرفة الجمل والكلمات وكثرة التشبيهات التى لا تخلو من الجمال والمنطق . ويشبه بعض العلماء والمؤرخين [ ومنهم الدكتور سليم حسن ] لغة الأدب المصرى فى هذا العصر القديم بالتطور الذى حدث للغة العربية فى العصر العباسى الثانى حين انتشرت طريقة « ابن العميد » و « القاضى الفاضل » . ويضيفون إلى ذلك حرص المصريين القدماء على جمال ودقة « الموضوع » مثل حرصهم على جمال وعذوبة « الشكل أو الأسلوب » .

ومن أشهر الانتاجات الأدبية التي تميز بها العصر القديم للأدب المصرى ماتناوله هذا الأدب من موضوعات عن الحكمة والتأملات والتعاليم الأخلاقية والتعاليم المدرسية والأمثال وأدب الرحلات والقصص والقصائد الشعرية من أناشيد ملكية ودينية ، إلى جانب الأغاني والقصائد الغزلية . هذا طبعا بالاضافة إلى العديد من انتاجات الأدب الديني المتمثل في متون الأهرام وغيرها من النصوص الدينية .

#### ب - العصر الحديث:

أخذ الأدب المصرى طابعاً جديداً منذ بداية عصر « الدولة الحديثة - ١٥٥٠ ق م » . . فقد قل استعمال الأساليب الرفيعة واللغة الفنية العالية ، وبدأ الكتاب المبدعون فى الانطلاق بالتعبير اللغوى بطلاقة تقترب كثيراً من اللغة العامية أو اللهجة الشعبية ، بل وبدأوا يكتبون الشعر باللغة العامية أو بلغة سلسة سهلة يفهمها المثقفون كما يفهمها العوام . ويطلق بعض المؤرخين اسم « اللغة المصرية الجديدة » على الأساليب الأدبية التى استخدمت في هذا العصر الحديث .

وإلى جانب هذه البساطة فى التعبير ، ابتكر الأدباء المبدعون أساليب مستحدثة تتميز بالصفاء والوضوح ، بل وأكثروا من استعمال الكلمات والمصطلحات الأجنبية سواء على سبيل التظرف أو لاظهار مدى تمكنهم من التعبيرعن الموضوع المطروح بخلفية ثقافية واسعة .

وقد تناول الأدباء المصريون القدماء في هذا العصر نفس الموضوعات الأدبية التي تناولها كتَّاب العصرالقديم السابق ، كما أضافوا إليها موضوعات وأساليب مبتكرة جديدة مثل « المسرحيات والحواريات ورسائل المساجلات الأدبية » .

وبالنظر إلى انتشار التعليم في تلك الحقبة من التاريخ المصرى القديم ، فقد انتشر نوع من الانتاج الأدبى هو « أدب الرسائل » . ولحسن الحظ فقد وصلت إلينا مجموعة كبيرة من تلك الرسائل ، أتاحت لكثير من المؤرخين وعلماء المصريات أن يقوموا بدراستها دراسة علمية أكاديمية . وأشهر من قام بهذه الدراسات مؤرخون وعلماء مثل



الكاتب احيتي ا من عصر الاسره احامسه وحوالي سام ١٢٠٠ ق م ١٠

برستيد وجاردنر وجريفيث وشيرني وجونسون ودي مورجان و إيرمان وسميثرز وغيرهم.

ولايسع المجال هنا إشارات مستفيضة عن تلك الدراسات والبحوث العلمية والأدبية التى أجراها هؤلاء العلماء ، ولذلك سنكتفى بالاشارة إلى رؤوس الموضوعات التى تضمنتها هذه البحوث . . فقد درسوا كيفية تحرير وتدوين تلك الرسائل ، وكيفية ذكر العنوان والصيغة الافتتاحية ، والديباجة في الصيغ العامة والصيغ الحربية ، وكيفية الانتقال من فقرة إلى أخرى ، وكيفية ختام الرسائل والاشارة إلى تاريخ تحريرها .

أما نهاذج الرسائل التى كانت محل تلك الدراسات ، فتكاد تنحصر في الرسائل التى تتناول الحث على التعلم والحياة المدرسية ، والخطابات الانشائية ، ورسائل تتناول وصف المدن القديمة والحديثة في مصر وخارجها خصوصاً المدن التى كانت تقع في نطاق النفوذ المصرى في عصر الامبراطورية [خلال عصر الأسرتين ١٨ ، ١٩] ، ورسائل رسمية عن موضوعات تتناول نظام الحكم والأوامر الملكية أو أوامر قادة الدولة والوزراء وحكام الأقاليم ، وكذا رسائل الالتهاسات والتهاني . بالإضافة إلى دراسات مستفيضة عن رسائل المساجلات الأدبية بها فيها من أساليب المناقشة والهجاء الذي يدخل في تصنيف الأدب الساخر .

# ● مجالات الأدب المصرى القديم ●

اعتمد دارسو الأدب المصرى القديم في عصريه القديم والحديث على ماتم العثور عليه حتى الآن من أشكال وأنواع الانتاج الأدبى مكتوبة على صفحات أوراق البردى أو على أسطح الاستراكا [قطع الأحجار أو الخزف المهيئة للكتابة] أو منقوشة على جدران المقابر الهامة والجدران الداخلية ببعض الأهرام.

وقد يكون من المفيد أن نقدم هنا حصراً لأهم أشكال الانتاج الأدبى في مصر القديمة التي تم العثور عليها وتحت ترجمتها إلى اللغات الحية ، كها أجريت عليها الدراسات الأكاديمية والتحليلات الأدبية في ضوء معايير النقد الأدبى الحديث .

# ﴿ أُولا : في مجال القصص والحكايات :

نشير فيها يلى إلى أهم تلك القصص والحكايات ، ولكن دون التقيد بالتسلسل الكرونوجرافي [ الزمني ] للعصور التي كتبت فيها تلك القصص .

قصة سنوحى . . قصة الملاح الغريق . . قصة الفلاح الفصيح . . قصة الراعى . . قصة سنوحى . . قصة الملاك خوفو والسحرة . . قصة الأخوين . . قصة الأمير المسحور . . قصة الملك أبوفيس وسقنن رع . . قصة حصار يافا والاستيلاء عليها . . قصة إيزيس والإله رع . . قصة الملك والآلهة . . قصة الإلهة عشتارت . . قصة العفريت . . قصة حوارية بين جسم ورأس الانسان . . قصة تضليل الصدق والدفاع عنه . . قصة حوارية بين الحق والباطل . . قصة الصراع بين حورس وعمه ست وموقف الآلمة من هذا الصراع . . قصة رحلات ون آمون . . قصة الإله رع مع أبنائه . . قصة الإله خنوم والنيل . . قصة الأمير والشيطان . . قصة زهرة اللوتس الذهبية . . قصة الساحر تيتا . . قصة كتاب الإله تحوت . . قصة سى أوزيريس والخطاب المختوم . . قصة زيارة النعيم والجحيم في العالم الآخر . . قصة سارق الكنز . . قصة الفتاة ذات الحذاء الأخم . . قصة العامل والفلاح . .

# • ثانيا: في مجال التأملات والحكم والأمثال والتعاليم:

كانت الحكمة والتعاليم الأخلاقية من أهم الموضوعات التى تناولها الأدب المصرى القديم ، حيث حرص الكتّاب المبدعون ممن تعمقوا فى العلم والفلسفة على حث الإنسان المصرى على اتباع القواعد السلوكية الاجتهاعية والأخلاقية التى نبعت من البيئة المصرية وتميزت بها الحضارة المصرية القديمة فى مجملها ، وتفوقت بها على معظم حضارات العالم القديم . . وذلك كسبيل مباشر لخلق وتربية الإنسان الأمين الطيب الملتزم بالحق والخير والجهال فى سلوكياته مع نفسه ومع الآخرين فيستحق بذلك رضاء الأخرين ورضاء الآلمة .

وحين قال أحد هؤلاء الحكماء [ بتاح حوتب ] : « لاتكونن متكبرا بسبب معرفتك . . ولاتكونن منتفخ الأوداج لشعورك بأنك رجل عالم . . شاور الجاهل كما تشاور العاقل ، لأن نهاية العلم والمعرفة لايمكن الوصول إليها . . وليس هناك عَالِم يعرف كل شيء . . فهناك من قد يكون أفضل منه وأكثر منه علما . . » . . فإننا نلاحظ على الفور أن هذا الحكيم المصرى القديم قد وضع أسساً لفضيلة التواضع كفضيلة

And the part of the property o

صفحة من قصة بعنوان "حكاية ستنى خع إم واس "مكتربة بالخط الديموطينى ( الخط الشعبى ] وقد عثر على هذه البردية التى يبلغ طوفا ١٠٢ سم وعرضها ٥ . ٢٩ سم بمقبرة راهب قبطى بمنطقة دير المدينة . ولكن تاريخ البردية يرجع إلى عصر البطالة / القرن الثالث قبل الميلاد

أخلاقية، كما وضع بعض قواعد السلوك التي تصلح للتطبيق في كل مكان وكل زمان .

ونشير فيها يلى إلى حصر لأهم تلك التعاليم والحكم والأمثال منسوبة إلى الحكهاء الذين كتبوها وأبدعوها . ومن حسن الحظ فقد تم العثور على نسخ متكررة من معظم تلك التعاليم ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة . . ومعنى ذلك أن هذه التعاليم كانت بمثابة دستور أخلاقى وإنسانى التزمت به الحضارة المصرية القديمة فى مختلف عصورها .

وقد قام مؤرخون وعلماء آثار كثيرون بترجمة تلك التعاليم إلى اللغات الحية ، كما قاموا بدراستها وتحليلها في ضوء الفلسفة الإنسانية القديمة والحديثة ، وفي ضوء قواعد علم الأخلاق الحديث . ومن أشهر هؤلاء العلماء والمؤرخين [ إيرمان وبرستيد وماسبيرو وبيبر وفيدمان ] وغيرهم :

تعالیم الحکیم بتاح حوتب . . تعالیم کاجمنی . . التعالیم التی لقنت للملك مری کارع . . تعالیم أمنمحعت الأول . . تعالیم الحکیم خیتی لإبنه بیبی . . تعالیم سحتب إب رع . . نصائح الحکیم آنی . . الحوار بین انسان کره الحیاة وسئمها وبین روحه . . شکوی خع خبر رع سنب . . تنبؤات الحکیم إیب ور . . تعالیم الحکیم أمنمویی .

وبالنسبة لهذه التعاليم الأخيرة فقد أجرى لها المؤرخون وعلماء المصريات بحوثا ودراسات مستفيضة ، وقارنوها بالتعاليم المشابهة بل والمطابقة لها تماماً التي وردت في السفر الأمثال » المنصوص عليه في التوراة وكتاب العهد القديم . وخرج هؤلاء العلماء بعدة نطريات تؤكد كلها مدى تأثر « الأدب العبرى » بصفة عامة بروائع الأدب المصرى القديم سواء في مجال القصص والحكايات أوفي مجال الحكم والتعاليم والتأملات .

وتتضمن تعاليم أمنموبى ثلاثين فصلاً أخذها المؤلف العبرى الذى كتب « سفر الأمثال » فجعل هذا السفر مكوناً من ثلاثين حكمة تتشابه إلى حد التطابق بينها وبين التعاليم المصرية التى كتبها أمنموبى قبل ظهور التوراة بمئات السنين .

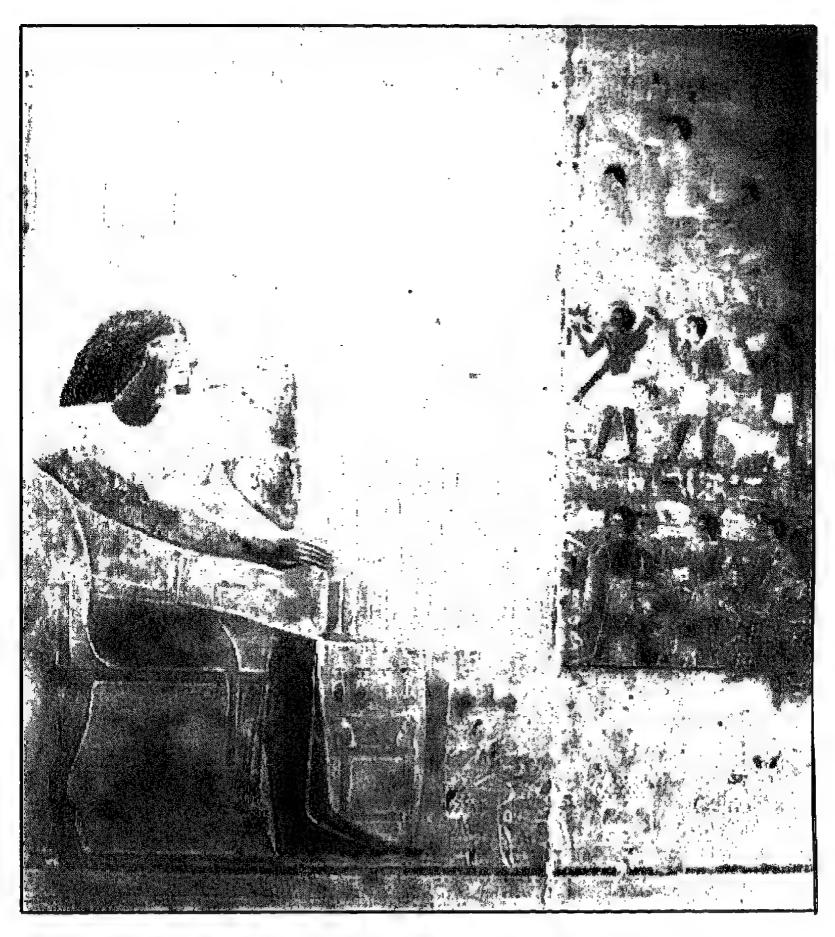

نقش جدارى من مقبرة الحكيم المصرى الشهير « بتاح حوتب » يصوره وهو جالس للتأمل و يقرّب من أنفه وعاء به مادة ذات رائحة عطرية .

وتتميز الموضوعات التى نصت عليها تعاليم أمنموبى بمضامينها الانسانية والأخلاقية التى تصلح للتطبيق فى كل مكان وزمان . ومن هذه الموضوعات التعاليم والواجبات وقواعد السلوكيات التى يجب أن يتمسك بها طالب العلم وعلاقته بمعلمه . . وقواعد الحزم والتمسك بالأدب أثناء الحديث والحوار مع الآخرين . . والفرق بين الرجل الأحمق والرجل الحليم . . وقواعد السلوك فى المعابد ودور العبادة . . وتجريم الاعتداء على أرض الغير . . والحث على الالتزام بالصدق وكراهية الكذب والشهادة الزور . . وحلاوة المال الحلال وشرور المال الحرام . . والحث على عدم تجريح أصحاب العاهات الجسمانية ومعاملتهم برفق . . والالتزام بعدم التطفيف فى الكيل والميزان . . والالتزام بالتمسك بالأمانة والعدل عند عمارسة الوظيفة . . والاحترام الواجب لكبار السن . . إلى غير ذلك من قواعد السلوكيات الانسانية والاجتماعية النبيلة .

#### ثالثا: في مجال الدراما والشعر التمثيلي:

أسفرت الاكتشافات والبحوث الحديثة في الآركيولوجي [ علم الآثار ] عن تصحيح خطأين كانا شائعين بين المؤرخين وأساتذة علم الحضارات الانسانية . الخطأ الأول هو الاعتقاد الشائع بأن الملك مينا هو أول من وحد الوجهين البحرى والقبلي وأنشأ الدولة المصرية . . فقد ظهرت عدة شواهد أثرية – وإن كانت قليلة في حقيقة الأمر – تؤكد أن مصر كانت موحدة قبل عصر مينا بنحو ألف سنة أوأكثر ، وكانت لها مدنية وحضارة متميزة . ولكن هذه الوحدة تفككت وانفرط عقدها وانقسمت البلاد إلى مقاطعات وأقاليم مستقلة إلى أن قام الملك مينا بتوحيد البلاد مرة ثانية .

والخطأ الثانى هو الاعتقاد الذى كان شائعاً بأن « الدراما » بفرعيها [ التراجيديا والكوميديا ] نشأت في اليونان معبرة عن أهم خصائص الحضارة الإغريقية القديمة . . فقد تم العثور على وثيقة دونت في عصر الملك مينا ، أي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني والثلاثين قبل الميلاد . وتتضمن هذه الوثيقة نص أول عمل درامي تمثيلي في تاريخ الانسان على الأرض ، الأمر الذي حدا ببعض المؤرخين وأساتذة التاريخ الحضاري إلى القول بأن «الدراما » وهي وليدة الفكر المصرى والحضارة المصرية ، وأن مصر عرفت الدراما قبل أن تعرفها اليونان بنحو ثلاثة آلاف سنة .

ولحسن الحظ فقد عثر على نسختين من تلك الوثيقة إحداهما كانت مكتوبة على سطح حجر أسود محفوظ حالياً بالمتحف البريطاني . وتدل الكتابات المنقوشة على هذا الحجر على أنها نص حوارِي بين الآلهة المصرية حول عملية « خلق العالم » . ولذلك فقد أطلق المؤرخون اسم « الدراما المنفية » أو اسم « تمثيلية بدء الخليقة » على تلك الوثيقة .

وبالرغم من أن النص المنقوش على هذا الحجر قد تعرض للمحو والتشويه بطريقة مفة ، إلا أن بقاياه الظاهرة تدل دلالة قاطعة على أن النص عبارة عن حوار تمثيلى يبدله الآلهة المصريون . . كما يتضمن «مونولوجا » كان من المفترض أن يلقيه الكاهن الذي كان يقوم بدور « الراوى » والمفسر لأحداث التمثيلية . كما يتضمن أيضا مجموعة من التعليات الخاصة بالأداء التمثيلي تتشابه على نحو ما بالتعليات التي يكتبها المؤلفون المسرحيون في الدراما الحديثة .

\* وبالاضافة إلى هذه الوثيقة الدرامية التى يرجع تاريخها إلى القرن الثانى والثلاثين قبل الميلاد ، عثر عالم الآثار «كويبل » أثناء الحفائر التى كان يقوم بها فى منطقة معبد الرمسيوم بغرب الأقصر فى أواخر القرن الماضى ، على صندوق كان يحتوى مجموعة من أوراق البردى دونت عليها نصوص تمثيلية ذات طابع احتفالى دينى خاص بتتويج الملك «سنوسرت الأول » بعد وفاة والده الملك «أمنم حعت الأول » . ومعنى ذلك أن هذا النص يرجع تاريخ تدوينه إلى القرن الحادى والعشرين قبل الميلاد [عصر الدولة الوسطى] . ويقول بعض المؤرخين أن أصول هذا النص ترجع إلى عصور سابقة يعود تاريخ نشأة الملكية فى مصر منذ عصر الأسرة الأولى .

وتقع أحداث هذه التمثيلية الدرامية في ستة وأربعين منظراً أو مشهداً. ويقوم بالأداء التمثيلي مجموعة من الكهنة والموظفين وأفراد من الأسرة المالكة ، كما تظهر أثناء الأداء التمثيلي مجموعة من الحيوانات كالثيران والماعز ، كما تستخدم الديكورات وبعض الأداء التمثيلي مجموعة من الحيوانات كالثيران والماعز ، كما تستخدم الديكورات وبعض الاكسسوارات مثل الأعمدة المقدسة والأشجار والنباتات والخبز والحلى والجعة .

وقد اصطلح المؤرخون وعلماء الآثار المصرية على تسمية هذه الوثيقة باسم « بردية الرمسيوم المسرحية » كما قام هؤلاء العلماء بشرح وتحليل النصوص والجمل الحوارية في ضوء المفاهيم العامة للأساطير والعقائد الدينية المصرية القديمة .

\* وعلى جدران معبد إدفو بصعيد مصر ، وهو المعبد الذى أقيم لتكريس عبادة الإله حورس ، نُقِشَ نص من الأدب التمثيلي ، أطلق عليه المؤرخون اسم « دراما انتصار حورس على أعدائه » . ويعتبر هذا النص من أحسن وأكمل نصوص الأدب التمثيلي في مصر القديمة ، حيث وصل إلينا بحالة سليمة وجيدة .

وبتحليل هذا النص نلاحظ على الفور انه عبارة عن رؤية درامية مختصرة لنص درامي أكبر حجماً وأكثر تفصيلا . وقد يكون السبب في هذا الاختصار هو ضيق المساحة الجدارية التي نقش عليها النص بها يحتويه من جمل حوارية ومناظر تصور المشتركين في الأداء التمثيلي من آلهة وبشر وحيوانات . ومع ذلك فمن الواضح أن كاتب هذا النص المختصر قد قسمه إلى خمسة أجزاء عبارة عن مقدمة وثلاثة فصول وحاتمة . وتدور أحداث هذه الدراما حول الصراع الذي نشب بين حورس وأعوانه وبين ست وأعوانه ، إلى أن انتصر حورس الذي يمثل الخير والحق والعدل على ست الذي يمثل الشر والظلم والاغتصاب .

و بالرغم من أن معبد إدفو قد بنى فى العصر البطلمى الذى يرجع تاريخه إلى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد ، إلا أن بعض المؤرخين الذين قاموا بترجمة وشرح وتحليل النص الدرامى المنقوش على أحد جدارنه يؤكدون أن هذا النص مأخوذ من نص درامى قديم يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الثالثة فى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد .

# ♥ رابعاً: في مجال الشعر والأغاني والأناشيد الدينية:

هناك آلاف من أشعار الأناشيد والصلوات الدينية كتبت على أوراق البردى أونقشت على جدارن المعابد والمقابر . وتدخل « متون الأهرام » المنقوشة على الجدران الداخلية ببعض الأهرام ضمن نصوص هذه الأناشيد الدينية ، كما تدخل فيها أيضا الأناشيد والصلوات الموجهة إلى العديد من الآلهة المصريين أو الموجهة لمباركة الشمس المشرقة والشمس الغاربة أو لمباركة نهر النيل .

وتعتبر أناشيد وصلوات أخناتون درة انتاج الشعر الديني في مصر القديمة ، وهي الأشعار التي كتبها أخناتون بنفسه تمجيد اللإله الواحد « آتون » حيث يقول في بعض

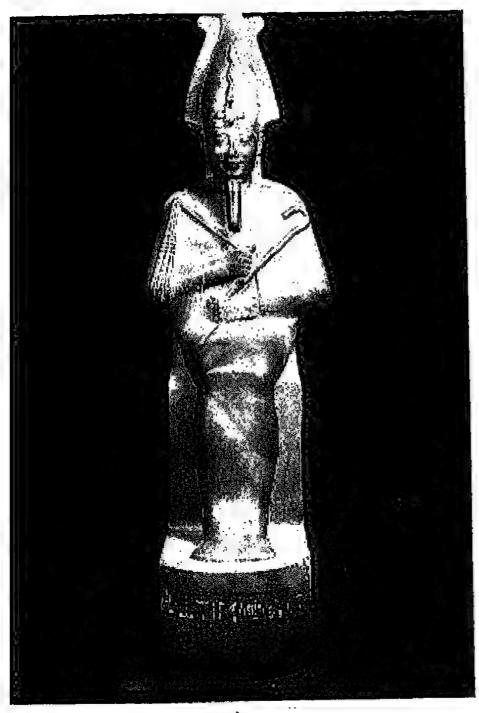

الإله أوزيريس

وقد عثر على هذين التمثالين المنحوتين من حجر الشيست الرمادى ، عالم الآثار « مارييت » عام ١٨٦٣م بمقبرة الملك «بسياتيك » [ الأسرة السادسة والعشرين حوالي عام ٥٣٠ ق م ] بمنطقة سقارة

الإلهة إيزيس

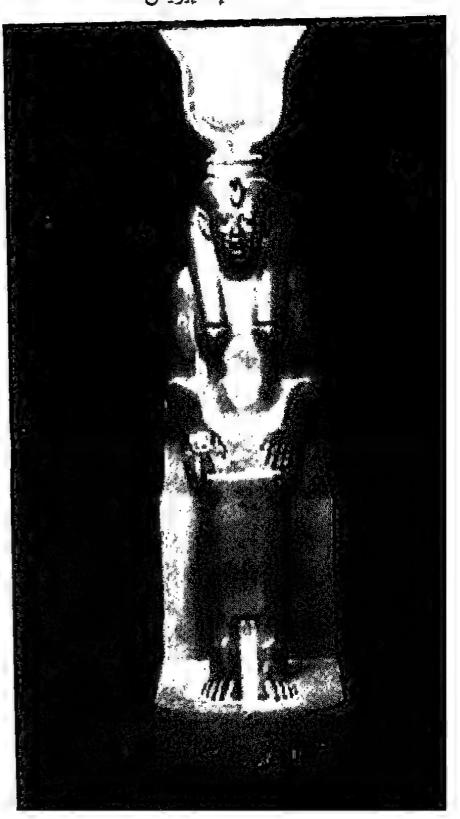

صلوات المكتوبة شعراً: « يارب الأبدية . . أنت ساطع جميل قوى . . وحبك عظيم اسع . . نورك يزدهر فتعطى حياة للقلوب . . وتملأ البلدين [ مصر ] بحبك . . أيها لإله النبيل يامن خلقت نفسك بنفسك . . وصنعت الأرض . . أنت واحد . . . » .

ويقول فيها أيضا: «يارب الأبدية . . قوتك وعظمتك ثابتتان في قلبي . . وعند شراقك تحيا كل الزهور وتقفز الحيوانات على أقدامها ، والطيور من أعشاشها تطير في رح . . وأجنحتها المضمومة سرعان ماتمتد تهليلاً لك . . أنت الواحد » .

# • خامسا: في مجال الشعر الغزلي وقصائد المديح والشعر الدنيوى:

\* عثر على عشرات من أوراق البردى التى كتبت عليها الأغانى والأشعار الغزلية . هى أشعار غاية فى الرقة والعذوبة والتشبيهات الجميلة . ومن أشهر هذه البرديات ببردية هاريس " و " بردية شستربيتى " . وتضم كل بردية منها مجموعة من أغانى الحب الغزل فى محاسن المحبوب . وعلى سبيل المثال أغنية تقول : " حبيبتى حديقة . . علوءة ببراعم وزهور اللوتس . . وصدرها يموج بفاكهة الحب . . وذراعاها متعة . . شفتاها شرك منصوب للطير . . وأنا أوزة برية يجذبها الطعم " . . وأغنية أخرى تقول كلماتها : " يحلولى أن أذهب إلى الحديقة لاستحم أمام عينيك . . وأتركك تملأ ناظريك بمجالى . . فى ثوبك الكتانى الأبيض . . وقد التصق بجسمى . بعد أن ابتل " . . وأغنية ثالثة تقول : "ليتنى أكون خادمتها لأتمتع برؤيتها . . ليتنى أكون غاسل الملابس . . لأنعم برائحة العطر الذى يفوح من ملابسها . . ليتنى أكون خاتما فى إصبعها . . لانعم برائحة العطر الذى يفوح من ملابسها . . ليتنى أكون خاتما فى إصبعها . .

\* أما قصائد المديح التي عثر عليها فمعظمها أناشيد وطنية في مدح الملوك والفراعنة وتمجيد انتصاراتهم وأعالهم الجليلة . ويُدخل بعض المؤرخين « ملحمة قادش » التي كتبت شعراً في عهد رمسيس الثاني ضمن هذا التصنيف الذي يضم قصائد المديح ، وذلك على أساس أن هذه الملحمة المنقوشة على جدران معابد الأقصر والكرنك والرمسيوم وأبو مسمبل ، والتي وجدت أيضا مكتوبة على بعض أوراق البردي ، هي في حقيقة الأمر مدحاً خالصاً للشجاعة الفائقة التي أبداها رمسيس الثاني في حربه ضد

الحيثين أثناء موقعة قادش . ومن ضمن قصائد المديح أيضا قصيدتان وصفيتان يصف الشاعر فيها روعة وجمال مدينة « بررعمسيس » التي بناها رمسيس الثاني في شرق الدلتا لتكون عاصمة إدارية عسكرية قريبة من أماكن تطلعاته الحربية وفرض النفوذ المصري على المناطق الآسيوية التي ضمها إلى الامبراطورية المصرية . ويصف الشاعر في القصيدتين ما تحفل به هذه المدينة من خيرات بالإضافة إلى كيل المديح للملك الذي أمر ببنائها .

\* أما قصائد الشعر الدنيوى التى تركها المصريون القدماء منقوشة على جدران المقابر أو مكتوبة على أوراق البردى ، فلا يمكن أن تقع تحت حصر لكثرة عددها . وتتضمن تلك القصائد الأشعار الشعبية البسيطة التى كانت تنشد غناءً . ومنها أغانى العمال والفلاحين والرعاة والصيادين والشيالين من حاملي المحفة ، بالإضافة إلى أغاني الأفراح والولائم .

# € التعبير الساخر في الفن والأدب

بدراسة آلاف النقوش التى تصور مناظر الحياة اليومية لقدماء المصريين ، يمكننا أن نستخلص بسهولة الملامح العامة للصفات والسلوكيات الاجتهاعية التى كان يتميز بها الشعب المصرى القديم . . فقد كان على وجه العموم شعبا عملياً تستغرقه الحياة اليومية بكل مافيها من واجبات ، وبكل مافيها أيضا من ألوان المتع البريئة . كها كان شعباً بحب الانصات إلى الموسيقى و يتمتع بمشاهدة الرقص ، و يتلذذ بتناول كل أنواع الطعام والشراب .

ولذلك فلم يكن غريباً أن يبتدع الشعب لنفسه إلها يرمز إلى المرح والسرور والضحك، كما يرمز إلى كل المتع البريئة من رقص وموسيقى وغناء . وهو الإله « بس » الذى كان يصور على هيئة قزم له سيقان مقوسة ووجه مربع وتحيط برأسه لبدة أسد أو في بعض الأحيان يوضع فوق رأسه تاج من الريش . ولم يكن من الغريب أيضا أن تحتفظ معظم البيوت المصرية القديمة – سواء بيوت النبلاء وعلية القوم أو بيوت أفراد الشعب العاديين – بتمثال صغير للإله « بس » يضعونه في أهم ركن بالبيت ، بحيث

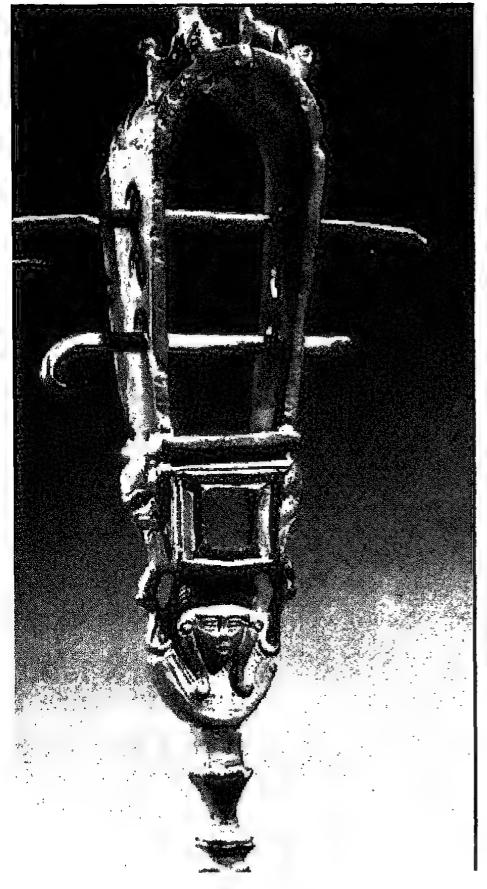

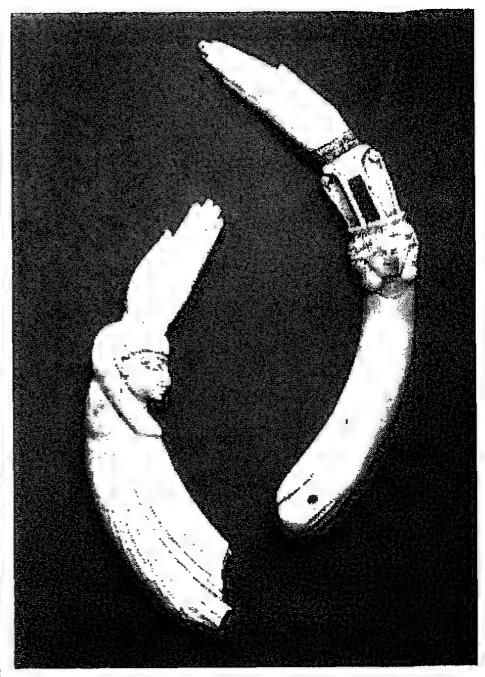

من الآلات الموسيقية الإيقاعية التي كانت تستخدم لضبط الألحان التي كانت تنشد بها الأناشيد الشعرية والأغاني والتراتيل الدينية . المصفقات مصنوعة من العاج ، عثر عليها بمنطقة أبيدوس [العرابة المدفونة] ويرجع تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى أو ربها إلى عصر الدولة الحديثة . أما آلة «السستروم,» فمصنوعة من البرونز ويرجع تاريخها إلى العصر اليوناني / الروماني



يمكن رؤيته بوضوح في حالتي الدخول إلى البيت والخروج منه بالإضافة إلى حالة البقاء بداخله . . وذلك على سبيل التفاؤل والاستبشار بمنظره .

وكانت للإله «بس » وظيفة أخرى هى الاشتراك فى حماية المرأة أثناء عملية الولادة مع الإلهة «تاورت » التى كانت وظيفتها الرئيسية هى القيام بهذه المهمة . ويُفسر اشتراك الإله «بس » فى هذه العملية بأن المصريين القدماء كان يستبشرون خيراً بالمولود الجديد الذى يضيف قدراً كبيراً من السعادة إلى والديه وأهله ، كما كانوا يستعينون بالإله «بس» لينفث فى المولود الجديد روح المرح وخفة الظل وحب الغناء والموسيقى .

\* وهناك عديد من الشواهد الأثرية المعبرة عن حب المصريين القدماء للفكاهة واستخدام العبارات المرحة والإجابات المسكتة المفحمة كلما وجدوا إلى التهكم والسخرية سبيلا . ويبدو ذلك جليا في التعليقات أو الحوارات القصيرة التي كانوا يدونونها فوق المناظر والصور المنقوشة على جدران المقابر ، أويكتبونها كتعليق على بعض الصور أو التاثيل الهزلية .

\* وبالرغم من صرامة القواعد التى كان يتقيد بها الفنان المصرى القديم فى مختلف عصور الحضارة المصرية ، حيث كان الفنان – الرسام أو النحات – ملتزماً بقواعد محددة عند قيامه بإبداع وتنفيذ الأعمال الفنية الخاصة بالملك وكبار رجال الدولة والمعبد والعقيدة الدينية ، ومع ذلك فإن بعض هذه الأعمال تدل بوضوح على أن الفنان إذا رأى أن بعض نهاذجه خالية من الكهال الذي يجبر على رسمه أو تصويره أونحته في هيئته الرسمية التقليدية ، فعندئذ قد تتولد بداخل هذا الفنان روح السخرية ، والدعابة والتهكم ، فيستخدم النقص أو موطن الضعف في هذه النهاذج في التعبير عن تلك الروح بقدر كبير من الحرية .

ولاشك فى أن التعبير الفنى التهكمى أو الساخر يعتبر بمثابة الوجه الآخر للتعبير الأدبى الذى يتميز بالتهكم أو السخرية . . بمعنى أن الفنان حين كان يعبر عن روح الفكاهة أو السخرية فى عمله الفنى ، كان يريد أن يعبر أديباً عن تلك الروح بصيغة ضمنية .



الإله « بس » . . إله الموسيقى والمرح بمعبد دندرة



رسم كاريكاتيرى ساخر منقوش على جدران معبد الدير البعرى يصور ملك رملك الله بونت.

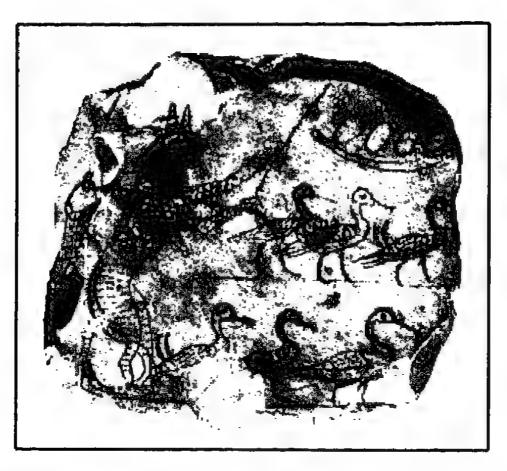

من معروضات المتحف المصرى هذه الصور الكاريكاتيرية الساخرة . . وهناك كثير من البرديات وقطع الشقف ورسمت عليها رسوم ساخرة وهي معروضه الآن في متحف تورين .



\* وقد تم العثور على عشرات من الرسوم التهكمية الساخرة التى تعبر فى مضمونها الأدبى عن عالم مقلوب رأساً على عقب . . فنرى الملوك يقومون بخدمة الملكات . . كها نرى القطط تخدم الفئران . . أو نرى الثعلب يحرس قطيعا من الأوز . . فالفنان فى مثل هذه الأعهال يريد أن يعبر - بمضمون أدبى - عن التناقض الكامن فى أن « القوة » عندما تصبح فى خدمة « الضعف » فإن معنى ذلك أن الأمور أصبحت مقلوبة بكل مافى هذا المعنى من تهكم وسخرية .

وعندما يرسم الفنان عربة حربية يقودها فأر وهو حيوان معروف بالجبن . . أو عندما يرسم سفينة يقودها حمار . . فانه يريد بذلك أن يعبر بكل تهكم وسخرية عن نظام سياسى لايعجبه لأنه تحت قيادة الجبناء والأغبياء . وعندما يرسم الفنان أسداً يلعب الضامة - وهي لعبة شبيهة بالشطرنج - مع ظبى كان من المفروض أن يكون فريسة سهلة لهذا الأسد ، فانه يريد بذلك أن يبلغنا بأن الأمور قد تجاوزت حد المعقول .

\* ومن أروع ماوصل إلينا من انتاج الأدب الساخر لدى قدماء المصريين تلك الوثيقة التى يطلق عليها المؤرخون المحدثون اسم « بردية أنستاسى الأولى » وهى محفوظة بمتحف تورينو . وكان أول من ترجمها عالم الآثار المصرية « مسيو شاباس » سنة ١٨٦٦ ، ثم درسها وحللها العالم « إيرمان » سنة ١٨٨٥ ، ثم البروفيسور « جاردنر » . وهذه الوثيقة عبارة عن مساجلة أدبية بين اثنين من الكتاب هما « حورى » و « أمنموبى » اللذين كانا يشغلان بعض المناصب العليا في الدولة خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة . ويبدو أن هذه المساجلة كانت ضمن المقررات على تلاميذ المدارس لحثهم على مواصلة طلب العلم وأهمية التبحر فيه ، ولتعليمهم أسس المحسنات اللغوية وطرق التعبير طلب العلم وأهمية التبحر فيه ، ولتعليمهم أسس المحسنات اللغوية وطرق التعبير بأسلوب سليم جذاب ، وتلقينهم بمجموعة من المفردات والألفاظ والكلمات الأجنبية لزيادة حدود ثقافتهم العامة ، بالإضافة إلى تعليمهم أسهاء بلدان ومدن عديدة في فنيقيا والمناطق السورية .

وتتميز هذه المساجلة الأدبية بالتهكم اللاذع المتبادل بين الكاتبين والأجوبة المسكتة المفحمة التي كتبها « حورى » كاتب الرسالة .



بردية عليها مجموعة من رسوم كاريكاتيرية تعبر عن فكرة انقلاب الأوضاع ، حيث نرى الأسد يلعب · الضامة مع غزال ، والثعلب ينفخ في مزمار مزدوج وهو يقود قطيعا من الماعز ، والقط يرعى مجموعة من الأوز والبط

ويتلخص موضوع هذه الوثيقة فى أن الكاتب « حورى » كان قد تلقى رسالة من صديقه الكاتب « أمنموبى » تقع فى أربع عشرة فقرة تتضمن التهكم على « حورى » والإقلال من شأنه . . فرد عليه « حورى » برسالة مطولة مكونة من عشرين فقرة ، يكيل له فيها أشكالاً وألوانا من السخرية والتهكم اللاذع . . فهو يعلمه أدب الحوار وكيفية كتابة الرسائل بأسلوب مهذب ، ويأخذ عليه انه استعان بكتاب آخرين لقنوه بعض مادونه فى رسالته المردود عليها .

ويستمر «حورى » فى السخرية بصديقه « أمنموبى » بالتفاخر عليه بأنه أكثر منه علماً ومعرفة وثقافة ، وبأن لديه معلومات يعجز عن فهمها . وبلغ التهكم ذروته حين ألقى عليه عدة أسئلة لايستطيع الإجابة عليها . . فقد سأله عن عدد اللبنات اللازمة لبناء طريق صاعد طوله • VT ذراعاً [ الذراع المصرى = 0 0 سم ] وعرضه 00 ذراعاً .

وسأله عن عدد الرجال اللازمين لجر مسلة من قطعة واحدة من الحجر طولها ١١٠ ذراعاً وضلع قاعدتها ١٠ أذرع .

وسأله عن كيفية حساب المؤن اللازمة لتموين حملة عسكرية الى فنيقيا مكونة من وسأله عن كيفية حساب المؤن اللازمة لتموين حملة عسكرية السورية ، وتحداه إن كان يعرف منها مدينة واحدة .

وفى النهاية نصح «حورى » صديقه « أمنموبى » بأنه إذا كان يريد أن يعرف الاجابات على هذه الاسئلة وغيرها من المعلومات الأخرى ، فعليه أن ينحنى أمامه ويرجوه بأدب وأسلوب مهذب أن يزوده بتلك الاجابات والمعلومات . . وعندئذ سيتعطف عليه ويجيبه إلى طلبه حتى يصبح من المتعلمين المثقفين!





تدل الشواهد الأثرية على مدى حرص المصريين القدماء البالغ على نظافة الجسم بكافة أعضائه وأجزائه ، سواء بالغسيل أو التطهير أو التطيب بالروائح الجميلة والدهانات العطرية ، واستخدام الكحل وتلوين الخدود والشفاة والأظافر وتصفيف الشعر وتمشيط وحلاقة الذقون والشوارب . وكانوا يحرصون أيضا على كساء الجسم بأفخر أنواع الأقمشة الكتانية والجلود الثمينة ، مع تفصيلها طبقا لنهاذج غاية في الذوق اللطيف والرقة المتناهية .

كذلك فقد جابوا كل بقاع الصحارى المصرية الغربية والشرقية والمناطق الجبلية وبطاح شبه جزيرة سيناء والنوبة ، في سبيل الحصول على ما يحتاجونه من مواد أولية لصناعة ما يرغبون فيه من حلى ومصوغات ومجوهرات .

ومن الغريب أن مناجم الذهب العديدة الموجودة بتلال ووديان صحراء مصر الشرقية التي اكتشفها واستغلها قدماء المصريين مازالت موجودة حتى الآن. ومازالت تحتوى على بقايا من هذا المعدن النفيس. ولكن لوحظ أن المصريين القدماء قد أرهقوا هذه المناجم إرهاقا أدى إلى نضوبها ، وأدى بالتالى إلى عدم مناسبتها للاستغلال التجارى طبقا للمعايير الاقتصادية الحديثة.

وبالرغم من التقدم الهائل في طرق التعدين والبحث عن المعادن في العصر الحديث، إلا أن البحوث الجيولوجية أكدت أن المصريين القدماء لم يتركوا منطقة واحدة توقعوا احتواءها على الذهب دون أن ينقبوا فيها بحثاً عن هذا المعدن النفيس ، ولم يتركوا منجماً واحداً من مناجم الذهب التي عثروا عليها دون أن يستغلوه استغلالاً مكثفا حتى نضب . الأمر الذي دفع الكثير من علماء المصريات والتاريخ القديم بصفة

عامة إلى الاعتراف بأن المصريين القدماء كانوا من أعظم " المعدنين " في العالم القديم .

ولايمكن لأحد أن يتصور قدر كميات الذهب الهائلة التى تم تداولها فى حقب وعصور تاريخ مصر القديم ، سواء بداخل حدودها أم بخارج هذه الحدود . . فبالإضافة إلى الكميات الضخمة التى كانت تحصل عليها مصر من مناجها ، كانت تستورد سواء بطريق الجزية أو بطريق المبادلات التجارية ، كميات هائلة أخرى من الذهب من بلاد النوبة ومن بلاد بونت .

## ● تكنولوجيا التصنيع .. بالأدوات البدائية :

وكان صناع الذهب وصياغه من المصريين القدماء يتلقفون هذه الكميات الهائلة من الذهب – المحلية منها والمستوردة – والتى تأتيهم في شكل تبر أوحبيبات أو قطع صغيرة من العروق الخام ، ويبدأون في عمارسة " تكنولوجيا التصنيع " التى ابتدعوها وأبدعوا فيها ، بالرغم من أدواتهم ووسائلهم البدائية البسيطة ، من " كيران " وأفران الصهر والتشكيل ، إلى منافخ مصنوعة من البوص والصلصال ، وبواتق خزفية من غتلف الأحجام ، وملاقط ومساكات ، وقوالب سابقة التجهيز على مختلف أنواع النهاذج والأشكال ، ومطارق ثقيلة وخفيفة ومستدقة ، وأزاميل ذات سنون قاطعة أو سنون مدببة ، ومثاقب دقيقة ذات سنون من مختلف الأطوال والأقطار بعضها يدور بين كفي اليد وبعضها يدور بالأقواس ، وأدوات الشطف والتلميع ، إلى آخر تلك الوسائل والأدوات التي استخدمها الصناع المصريون القدماء في ابتداع الملايين من تحف المصوغات والمجوهرات من مختلف الأنواع والأحجام والأشكال . وهي التحف التي المصوغات والمبلط الملكي والطبقة الراقية ، كها تمتع بها أيضا الكثيرون من القادرين من أفراد الشعب على اقتناء مثل هذه المصنوعات الغالية .

ولم يقتصر نشاط صناع الذهب وصياغه والجواهرجية من المصريين القدماء على سد الحاجات والطلبات المحلية ، بل امتد نشاطهم أيضا إلى عمليات « التصدير » وجعلوا من مصرمنبعاً للذهب والمشغولات الذهبية ارتوت منه معظم دول وشعوب العالم القديم عن كانوا على علاقة بالدولة المصرية .

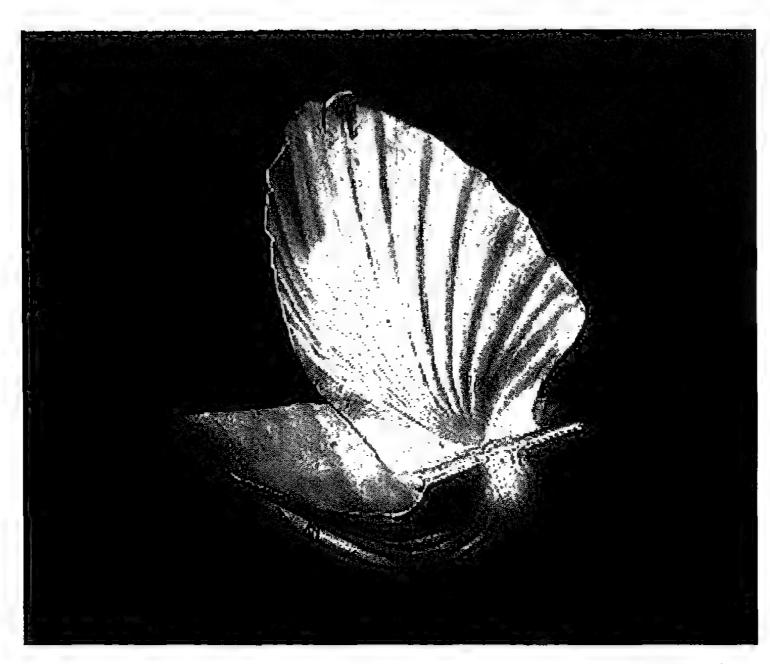

تحفة فنية رائعة عبارة عن علبة صغيرة على شكل قوقعة مصنوعة من الذهب ولا يزيد طولها على ٣,٥ سم . عثر عليها بمنطقة سقارة ويرجع تاريخها إلى عصر الدولة القديمة [ الأسرة الثالثة ]

## ● الابداع والأصالة والذوق الرفيع:

وكان ملوك وحكام تلك الدول الأجنبية القديمة يتطلعون دائما إلى التحلى بقطع المصوغات والمجوهرات المصنوعة في مصر ، أو يرغبون في استيراد سبائك الذهب المصرى ليصنعوها أو يصيغوها بمعرفة صناعهم وصياغهم المحليين طبقا للأذواق المحلية التي كانت سائدة في تلك الدول في تلك العصور القديمة.

ومازالت الشواهد الأثرية والتاريخية تؤكد بين حين وآخر وجود العديد من المصنوعات والمجوهرات المصرية بين آثار بلاد مابين النهرين وغرب آسيا وآسيا الصغرى وكريت واليونان وجزر بحر إيجه .

وكما تأثرت صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية بالذوق المصرى ، تأثر أيضا الذوق المصرى بالأذواق التى كانت سائدة فى تلك الدول والمناطق النائية . . فالحضارات الانسانية تقوم غالباً على فكرة الأخذ والعطاء بين هذه الحضارات فى مختلف مواقعها وأزمنتها . ومع ذلك فقد استطاع الصانع المصرى القديم أن يطبع ماتأثر به من أذواق أو نهاذج أو موتيفات وافدة إليه من الخارج بطابع مصرى خالص .

وهذا الطابع المصرى الخالص هو مايعتبره مؤرخو الفنون القديمة معجزة حقيقية تبدى مظاهرها في هذا الاستمرار الطويل المدى الذى استغرق أكثر من ثلاثة آلاف سنة من تاريخ مصر الفرعونية ، محافظاً على وحدته وتفرده وأنهاطه ، بحيث ان الانسان الحديث في أى مكان من هذا العالم ، يستطيع أن يميز العمل الفنى المصرى القديم بلمحة عين واحدة ، حتى ولو كان هذا العمل بين عشرات أو مئات الآلاف من الأعهال الفنية الأخرى من مختلف شعوب ومناطق العالم القديم والعالم الحديث .

#### • مجوهرات للنساء ... وللرجال:

وكانت الحلى والمجوهرات تستخدم أثناء الحياة للتزين والتفاخر وزيادة الجاذبية الجنسية لمن يتزين أو تتزين بها ، بالاضافة إلى إبراز جمال الملابس ووسائل التجميل الأخرى ، خصوصاً بالنسبة لأفراد الطبقات المتوسطة والعليا من المجتمع الذين يهتمون بمظهرهم ، حيث يصبح الجانب الفنى والجمالي للحلي والمجوهرات وسيلة أساسية من وسائل التجميل والتزين ، بالإضافة إلى وظيفتها الأخرى كتمائم أو تعاويذ .

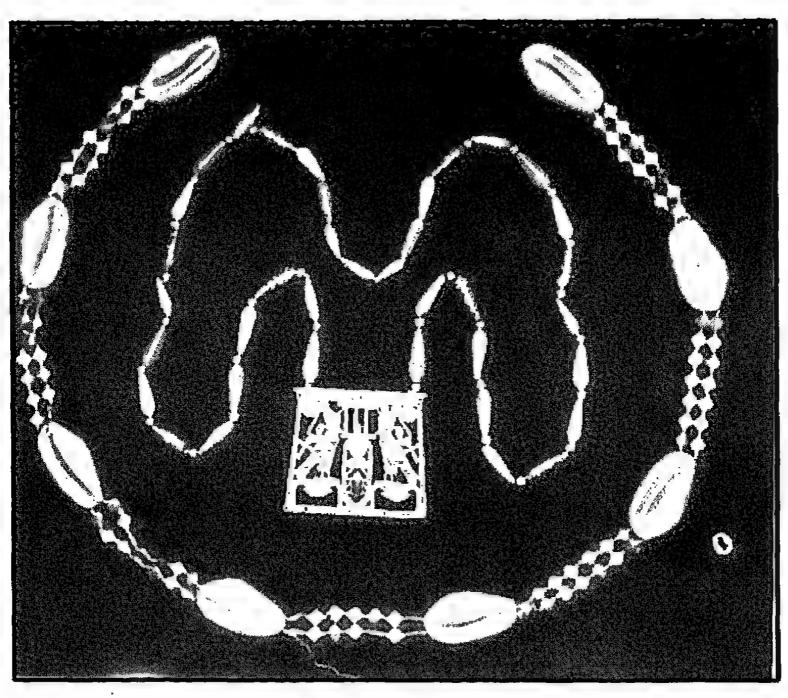

عقد وقلادة صدرية من مجوهرات الأميرة « ست حتحور » [ الأسرة الثانية عشرة ] من ضمن مجموعة المجوهرات التي عثر عليها بمنطقة دهشور .

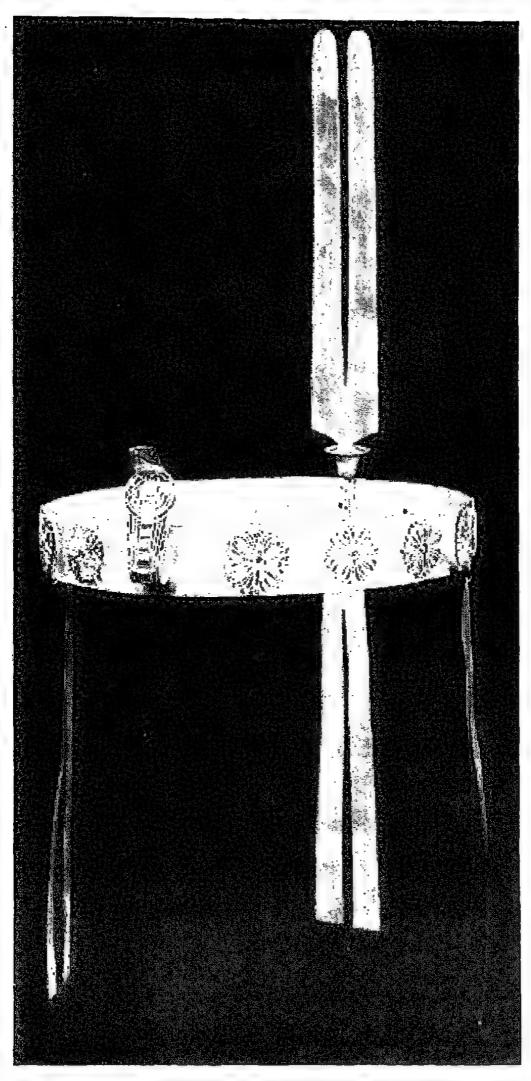

تاج الأميرة «سات حتحور يونيت » ابنة الملك «سنوسرت الثانى » [عصر الدولة الوسطى الأسرة الثانية عشرة حوالى عام ١٨٤٢ ـ ١٧٩٨ ق م ] والتاج مصنوع من الذهب المزين باللازورد والعقيق الأحمر، والفيانس الأخضر، ويصل ارتفاعه ٤٤ سم وقطره ١٩١٢ سم . وقد عثر عالم الآثار « بترى » على مقبرة تلك الأميرة بمنطقة اللاهون عام ١٩١٤ م



الحلق الخاص بالملك « سيتى الثانى » [ أواخر الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٢١٠ ـ ١٢٠٤ ق م ] . ويبلغ طوله ٥ ، ١٣٠ سم . وقد عثر عليه عالم الآثار « فاديس » بمنطقة وادى الملوك عام ١٩٠٤ م . وقد شاع التزين بالحلقان في عصر الدولة الحديثة بين الرجال والنساء والشباب من الجنسين . وأصبحت الحلقان تزين الأحياء كما شاع استخدامها في تزيين المومياوات

ولم يكن استخدام الحلى والمجوهرات مقصورا على النساء وحدهن ، بل كان الرجال أيضا يحرصون على التزين بمختلف أنواع الحلى كالخواتم التى تلبس فى أصابع اليدين ، والأساور التى تلبس حول المعاصم والأذرع ، والخلاخيل التى تلبس حول كواحل أو أرسمغ الأقدام ، والياقات المزخرفة التى تلبس حول الرقاب ، والعقود والقلائد التى تلبس متدلية فوق الصدور ، والأقراط والحلقان التى تتدلى من حلات الآذان ، وقطع الحلى المستطيلة كالأشرطة التى تربط كالعصابة حول الرأس لتثبيت الشعر .

### ● مجوهرات لتزيين الموتى:

وكان تزيين الموتى بالحلى من الأمور الشائعة في مصر القديمة ، ولم يكن هذا الأمر مقصورا على علية القوم أو الأغنياء وحدهم ، بل ان كل شخص يموت – مها كان مركزه الاجتهاعي – كان لابد من تزيين جثمانه قبل الدفن بقطع من الحلى والمجوهرات المناسبة لطبقته ومدى ثرائه ، حتى بالنسبة لأفقر الفقراء ، كان لايخلو الأمر عند دفنه من تزيين جثته بقطعة من الخيط لضمت فيها بعض الخرزات الملونة وتلف حول رقبته أوحول ذراعه .

وطبقا للعقائد المصرية القديمة ، كان هناك اعتقاد راسخ في الدور الجنائزى الذي تؤديه المصوغات والمجوهرات في خدمة الميت في العالم الآخر ، فكانوا يحرصون على أن يقوم المحنطون بتزيين المومياء بمشغولات الذهب والفضة المرصعة بألوان مختلفة من الأحجار الثمينة . يضعون عقوداً حول الرقبة ، وأساور حول المعاصم والسواعد ، وخلاخيل حول الكواحل ، ويزينون الجباه بالتيجان وعصابات الرأس . وذلك حتى تبدأ المومياء رحلتها في العالم الآخر وهي في أبهى زينة وأكمل مظاهر الجهال ، بالإضافة إلى الاستفادة بالقدرات السحرية التي كانوا يعتقدونها كامنة في تلك المجوهرات كتائم وتعاويذ ورقيات تحمى الميت وتبعد عنه شرور الأحياء أو الشرور المتوقعة في عالم الأموات.

## • القوى السحرية للمجوهرات:

ولانعيب على قدماء المصريين - ولا الشعوب القديمة بصفة عامة - اعتقادهم



مجموعة من بعض المجوهرات التي كانت تزين مومياء الأميرة « خنوميت » ابنة الملك « امنمحعت الثاني » [ الأسرة الثانية عشرة حوالي عام ١٩٢٩ ـ ١٨٩٧ ق م ] . وقد عثر على مقبرتها عالم الآثار دي مورجان في منطقة دهشور عام ١٨٩٤م

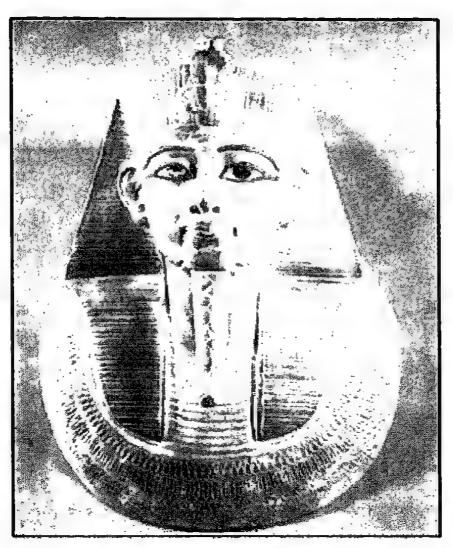

القناع الذهبي الذي كان يغطى مومياء الملك "بسوسنس " الذي عثر على مقبرته بتانيس [صان الحجر].



بعض أدوات المائدة الخاصة بالملك «بسوسنس» وكلها مصنوعة من الذهب الخالص.

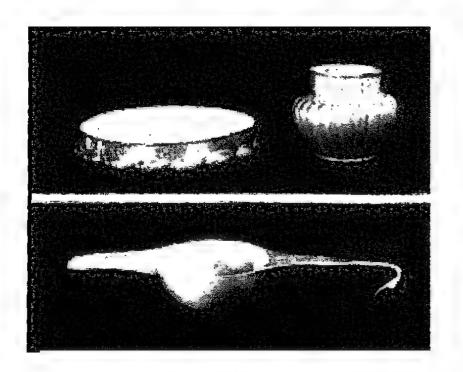





عجموعة من بعض المجوهرات المصنوعة من الذهب واللازورد وبعض الأوانى المصنوعة من الذهب المختال المسنوعة من الذهب المختال المختال المختاط المختاط

الراسخ في القدرة السحرية لقطع الحلى والمصوغات والمجوهرات واستخدامها كتائم وتعاويذ لمنع الأذى أو اتقاءً لسوء الحظ، أو للتحصن ضد السحر الأسود الشرير، أو ضد الحسد وأعين الحاسدين ، وإبعاد الأرواح الشريرة والوقاية من الأمراض ، بالاضافة إلى قدرتها السحرية على تحقيق الرغبات والأمنيات الطيبة .

ومن المعروف - حتى فى عصرنا الراهن - أن شعوبا كثيرة مازالت تؤمن بمثل هذه المعتقدات ، وترى فى بعض أنواع الحلى ومشغولات المصوغات والمجوهرات ، قدرة على تحقيق الحاية من الأمراض أو الوقاية من عض الثعابين والأفاعى ولدغ العقارب وغيرها من الحشرات السامة .

وعلى سبيل المثال ففى بعض الدول الآسيوية كإيران والهند والصين يسود اعتقاد شعبى عام بأن التحلى بحجر " الجاد " ( اليشب أو اليشم بالفارسية ) يكفل حماية لصاحبه من التعرض لأمراض القلب . . كما يسود الاعتقاد أيضا بأن حجر الفيروز (التركواز) يبعد عن صاحبه أوالمتزين به الكثير من المخاطر والشرور .

وفى بعض قبائل وسط وجنوب افريقيا تحرص النساء على التحلى بأنواع معينة من الأصداف والقواقع والودع ، وذلك على أساس أن هذه الحلى تكفل الحاية للأجهزة التناسلية وتمنع الاجهاض أو أية أمراض تعترى هذه الأجزاء من أجسام النساء . وهذا الاعتقاد كان سائدا أيضا في مصر القديمة والنوبة.

وفى اليونان ، وفى كثير من جزر البحر المتوسط وفى الدول المطلة على سواحله ، ينتشر اعتقاد شعبى بأن الخرزات الزرقاء أو المشغولات المصنوعة على شكل قرون الفلفل الحمراء تمنع الحسد ، فتشبك بملابس الأطفال أو تعلق على رقاب الخيول والحمير أو تتدلى بشكل أو بآخر بصالونات السيارات .

### • مجوهرات لتزيين تماثيل الآلهة:

وفى مصر كانت هناك حلى ومجوهرات خاصة بالآلهة ، خصوصاً بالنسبة لتماثيل الآلهة التي كانت تحفظ بالمقصورات بداخل الحرم المقدس أو قدس الأقداس لكل معبد. وكانت طقوس الخدمة اليومية التي يقوم بها بعض كبار الكهنة ، تقتضى قيامهم

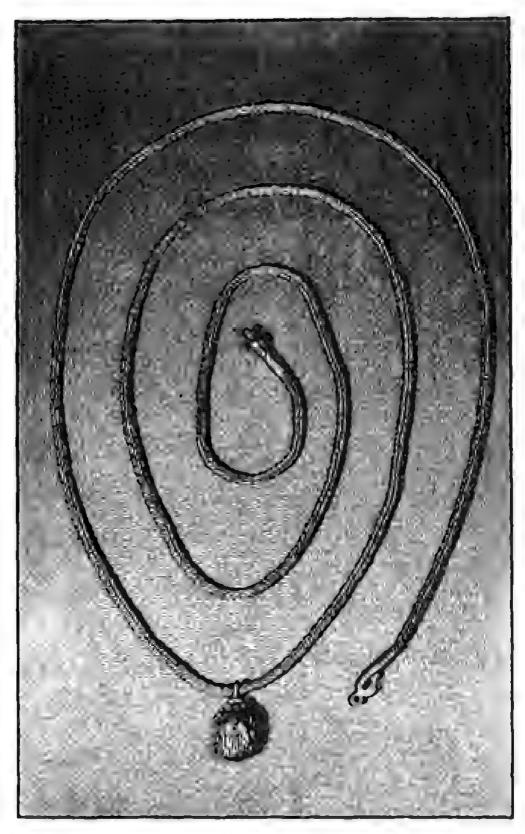

قلادة صدرية خاصة بالملكة \* آح حتب \* أم الملك \* أحمس الأول \* . والقلادة مصنوعة من الدهب واللازورد ويبلغ طول السلسلة الدفيفة الصنع ٢٠٢ سم وطون الحمران ٢ سم ويصل وزنها إلى ٣٧٨ جراماً . وقد عثر عليها مقبرة الملكة منطقة دراع أبو اللجا عام ١٨٥٩م



القلادة الصدرية الخاصة بالملك رمسيس الثاني

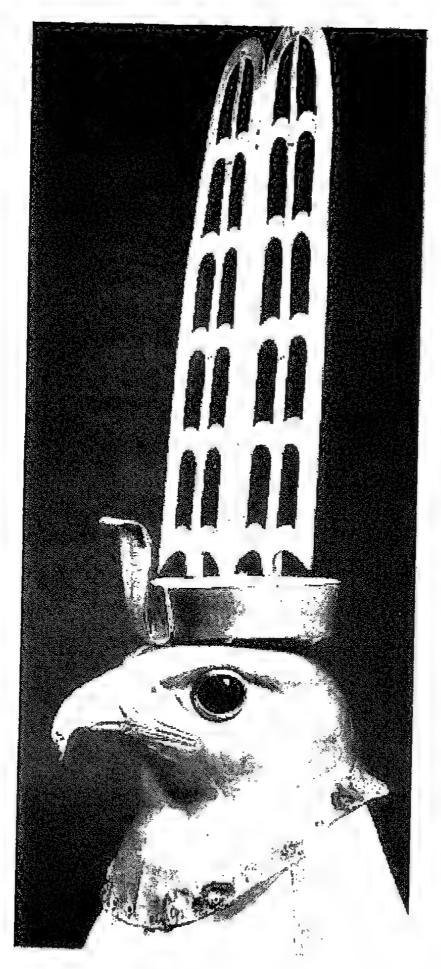

بتغيير الأردية والثياب التي يرتديها تمثال الإله ، وتغيير أو تنظيف مايتزين به تمثال الإله من حلى ومجوهرات وياقات تزين رقبته وأعلى صدره .

وكانت مخازن أى معبد من المعابد ، تحتوى على كميات هائلة من المصوغات الذهبية والحلى والمجوهرات ، نستطيع أن ندرك مدى ضخامتها بقراءة ماوصل الينا من قوائم الجرد أو قوائم الهبات التى كانت تقدم إلى تلك المعابد ، مثل تلك المناظر المنحوتة على الجدار الجنوبي للحجرة الملحقة والمجاورة لقدس الأقداس بمعبد الكرنك ، والتى تصور مجموعة من الهبات والعطايا التى منحها الملك « تحتمس الثالث » لخدمة الإله آمون ، وتتضمن العديد من المشغولات الذهبية من العقود والياقات والأساور ، ونستطيع أن نستشف من صور تلك المشغولات مدى الدقة والبراعة والذوق الرفيع لصناع الحلى والمجوهرات في مصر القديمة .

## ● معدنون .. من الدرجة الأولى:

وفي سبيل حرص قدماء المصريين على تجميل الجسم وتزيينه ، تجشموا كافة صعوبات " التعدين " للحصول على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة. كما ابتدعوا الطرق التكنولوجية في صياغة هذه المعادن وترصيع مشغولاتهم الذهبية والفضية بزخارف غاية في الجمال والروعة والذوق الرفيع في التصميم الفني . . استخدموا فيها أنواعاً عديدة من الأحجار والمواد الثمينة كالعقيق الأحمر والأبيض والفيروز واللازورد الذي كانوا يحصلون عليه من مناطق انتاجه بافغانستان أو من مناطق تسويقه في بلاد مابين النهرين وغرب آسيا .





#### • نبذة تاريخية :

ليست هناك أية مبالغة في القول بأن الحضارة المصرية القديمة تعتبر من الركائز الأساسية التي قامت عليها حضارة العالم المعاصرة .

ومن المعروف تاريخيا أن الحضارة المصرية القديمة قد أثرت تأثيراً بالغاً في الحضارات الانسانية الأخرى التي تلتها . . ومن المعروف أيضا أن مصر القديمة قد جذبت المعديدين من طلاب العلم في العالم القديم لكى يتعلموا في مدارسها وجامعاتها ومعابدها ، خصوصاً بالنسبة للإغريق والرومان القدماء . . فقد حضر إلى مصر عدد لايحصى من أشهر العلماء والفلاسفة والفنانين والمؤرخين القدماء لينهلوا العلم والفن من منابعه المصرية .

وعندما عاد هؤلاء العلماء والفنانون والمؤرخون إلى بلادهم ، نقلوا إليها خلاصات ماتعلموه في مصر من المعارف التي تشمل العلوم والفنون الجميلة والعقائد الدينية والآداب الرفيعة بها فيها القصص والمأثورات والميثولوجيا المصرية .

ومن الحقائق المسلم بها أن العرب قد ورثوا العلوم والفنون الإغريقية والرومانية ونقلوها مترجمة إلى اللغة العربية . وعن هذه اللغة ، انتقلت هذه العلوم والفنون مرة أخرى إلى أوربا في عصورها الوسطى ،الأمر الذي أدى إلى بداية وظهور عصر النهضة RENAISSANCE في أوربا .

وخلال تلك الانتقالات والاحتكاكات والتأثيرات التي حدثت في تلك الحضارات جميعا ، كادت الأسس الأصلية للحضارة المصرية القديمة أن تجتفى وتتلاشى بين

ظلال وأنوار تلك الحضارات وماأنشأته من معارف وعلوم جديدة ، إلى أن عاد العالم إلى الاهتهام مرة أخرى بمعالم الحضارة المصرية القديمة . وقد بدأ هذا الاهتهام على أيدى العلماء الذين اصطحبهم معه نابليون بونابرت عند قيامه بحملته الفرنسية الشهيرة على مصر سنة ١٧٩٨ م . . فقد قام هؤلاء العلماء بتأليف سفر ضخم عن مصر وأحوالها المعاصرة وحضارتها القديمة ، وهو الكتاب المعروف باسم « وصف مصر» DESCRIPTION DE L' EGYPTE والذي صدر تباعاً بين عامى ١٨٠٩ .

ثم ترسخ هذا الاهتمام بالكتاب الذى أصدره « جون جاردنر ويلكنسون » في سنة ١٨٣٧ م بعنوان :

MANNERS AND CUSTOMS OF THE ANCIENT EGYPTIANS.

DENKMALER AUS AEGYPTEN UND AE- : ثم بالكتاب الضخم الفريد
THIOPIEN.

الذي أصدره العالم الألماني « ريتشارد لبسيوس » بالاشتراك مع مجموعة من العلماء الألمان الآخرين ، والذي صدرت أجزاؤه تباعاً فيها بين عامي ١٨٤٩ - ١٨٥٩ م .

## فك رموز وأسرار الكتابة الهيروجليفية:

ومنذ بداية القرن التاسع عشر بذل عديد من العلماء الأوربيين جهوداً مضنية لفك رموز الكتابة الهيروجليفية التي كتب بها المصريون القدماء تاريخهم على جدران المعابد والمقابر والمسلات و كافة الآثار الأخرى من نصب تذكارية وبرديات .

ونذكر من هؤلاء العلماء الأوربيين: سيلفستر دى ساكى ، وآكربلاد ، وتوماس يونج . . إلى أن توج جان فرنسوا شامبليون هذه الجهود العلمية وتمكن من حل رموز وأسس الكتابة الهيروجليفية وقراءتها قراءة صحيحة . وقد تحقق هذا الاكتشاف في سنة ١٨٢٢ م .

وبطبيعة الحال فقد أصبح من السهل معرفة المعلومات التي سجلت مكتوبة بالهيروجليفية على أوراق البردي أومنقوشة على الحجر أو الخشب أو غيرهما من المواد

الأخرى . . وبالتالى فقد وجد عالمنا المعاصر المفتاح الذى يفتح أمامنا ماكان موصداً من أبواب التاريخ المصرى القديم والحضارة المصرية القديمة بصفة عامة .

### أغنى بلاد العالم بالآثار:

وغنى عن الذكر أن نشير إلى العدد الهائل من المواقع الأثرية المتناثرة في معظم المحافظات والأقاليم المصرية ، وأن أية زيارة – ولو عارضة – لأى موقع من هذه المواقع ، تجعل الزائر يحس على الفور بمدى عظمة الحضارة التى عاشها المصريون القدماء في مختلف الحقب والفترات التى يتألف منها التاريخ المصرى القديم الذي استمر أكثر من ثلاثة آلاف سنة متصلة .

كما يحس الزائر أيضا بمدى سمو وثبات الصفات والخصائص التي تميزت بها حضارة المصريين القدماء في مظاهرها المختلفة ، سواء في المعابد والمقابر والمنشآت المعارية ، أو في التهاثيل الضخمة والصغيرة ، أو في الأدوات الدنيوية والأخروية التي تخلفت عن تلك الحضارة . .

وقد تميز المصريون القدماء بحبهم الشديد لتاريخهم وتاريخ ملوكهم وتاريخ الوقائع والأحداث التى عاصروها . ولذلك فقد حرصوا على تدوين هذا التاريخ كلما وجدوا لهذا التدوين سبيلا مناسباً ، فإلى جانب الصور والمناظر التى نقشوها ولونوها ، كتبوا «النصوص » التاريخية والدينية والاجتماعية والأدبية على جدران جميع ماأنشأوه وتركوه من معابد ومقابر ومسلات ونصب تذكارية ، بالإضافة إلى ماكتبوه على أعداد لاتحصى من أوراق البردى .

#### عملیات سرقة ونهب الآثار المصریة:

ومنذ أن أدرك العالم قيمة الآثار المصرية التي خلفتها العصور التاريخية بدءاً بعصور ماقبل التاريخ ثم العصور الفرعونية ، فالعصر اليوناني الروماني، فالعصور الإسلامية حتى العصر العثماني ، تعرضت تلك الآثار الثميئة إلى عمليات لايمكن حصرها من السرقة والنهب ، سواء من جانب الأهالي المحليين أومن جانب الأجانب الوافدين بغرض قنص الكنوز الأثرية المصرية والاستيلاء عليها وتصديرها إلى مختلف أنحاء العالم

خارج الديار المصرية ، لتباع هناك إلى هواة الآثار وتجارها وإلى المتاحف التى بدأ انتشارها فى مختلف الدول الأوربية ، والتى أصبحت تحرص على اقتناء وعرض التحف الأثرية المصرية بين معروضاتها الأخرى ، بل والتى أخذت تخصص أقساماً بكاملها عرض مالديها من هذه الآثار المصرية القديمة ، حتى أصبح مجال التفاخر بين تلك المتاحف ، يقوم أساساً على قدر وقيمة ماتحتويه هذه المتاحف من الآثار المصرية .

رومن الطريف أن نذكر هنا أن «مصلحة الآثار المصرية » أنشئت في سنة ١٨٣٥ خصيصاً للحد من تلك السرقات وأعمال النهب والتصدير التي كانت تتعرض لها الآثار المصرية . حيث كانت تجرى الحفائر وتقتحم المقابر وتسرق التماثيل وتخلع المناظر واللوحات الكاملة من الجدران وتنهب الأعمال الفنية من تحف وقطع أثاث وحلى ومجوهرات . . وكانت هذه العمليات كلها تجرى دون ضابط ولارابط ودون أى قدر من الرقابة من جانب سلطات الدولة . . بل وبلغ الاستهتار مداه حين أصبحت تلك العمليات تجرى أحيانا كثيرة تحت رعاية قناصل وعثل الدول الأجنبية الذي كانوا يحمون الصوص الآثار وسهاسرتها وتجارها ، ويتولون أيضا تهريب تلك الآثار من مصر إلى بلادهم أودولهم التي يمثلونها ، أو إلى دول أخرى قد تدفع أكثر .

### ● فكرة إنشاء متحف خاص للآثار المصرية:

وبناء على توصيات بعض الأجانب الذين كانوا يعملون في الحكومة المصرية ، بدأت الدولة في تجميع وحماية مايتم العثور عليه من التحف والآثار المصرية القديمة .

وقد تمت أول عملية لتجميع تلك الآثار بتخصيص مكان لها في « حديقة الأزبكية » التي بدأ إنشاؤها في مدينة القاهرة .

ثم نقلت هذه المجموعة الأثرية فيها بعد إلى مكان آخر بداخل قلعة صلاح الدين.

ومن أغرب القصص التى تروى فى هذا الشأن ، ماحدث أثناء زيارة الأرشيدوق النمساوى « مكسميليان » لمصر فى سنة ١٨٥٥ ، فقد قام حاكم مصر – عباس باشا – باهداء هذه المجموعة كلها إلى الأرشيدوق الذى أبدى رغبته فى الحصول عليها .

وفي سنة ١٨٥٠ جاء إلى مصر « أوجست فرديناند فرنسوا مارييت باشا » [ ولد عام



أوجست ما ربيت باشا



مقبرة ماربيت في حديقة المتحف المصرى حالياً



متحف بولاق في لوحة من رسم لويجي ماير ضمن كتاب " مناظر من مصر "VIWS IN EGYPT





منظر داخلي لما كانت عليه طريقة عرض التحف بمتحف بولاق



صورة فوتوجرافية قديمة لقصر اسماعيل باشا بالجيزة الذي حوله مارييت إلى متحف مؤقت نقل إليه القطع الأثرية التي كانت معروضة في متحف بولاق.

١٨٢١ ومات عام ١٨٨١]. وقام بحفائر أثرية كثيرة فى أبيدوس [العرابة المدفونة / عافظة سوهاج] وفى طيبة (الأقصر) وفى سقارة ، حيث اكتشف فيها مقبرة السيرابيوم . . وكان «مارييت » عاشقاً للآثار المصرية ويعرف قيمتها بالنسبة للمصريين أنفسهم وبالنسبة للدولة المصرية . . وكان أول من نبه أذهان الرسميين إلى ضرورة المحافظة على تلك الكنوز الأثرية العظيمة وعدم التفريط فيها بأى شكل من أشكال التفريط التى كانت شائعة آنذاك ، سواء بالاهداء المباشر أو بالبيع أو بالتغاضى عن عمليات السرقة والتهريب إلى خارج البلاد .

وفى عام ١٨٥٨ تمكن مارييت من إنشاء متحف صغير فى أحد المبانى ببولاق ، جمع فيه قطعاً كثيرة من الآثار المصرية القديمة . غير أن مارييت لم يكن راضياً عن هذا المتحف بسبب ضيق المبنى من ناحية وعدم صلاحيته للعرض المتحفى من ناحية أخرى . كذلك فقد حدث أن غمرت مياه فيضان النيل سنة ١٨٧٨ أجزاء كبيرة من المبنى وأثرت على محتوياته ، بالإضافة إلى ماتعرضت إليه قطع كثيرة من التلف والسرقة .

لذلك فقد عمل مارييت على نقل ماتبقى من القطع الأثرية بمتحف بولاق إلى قصر السماعيل باشا بالجيزة ، وقام بتخزنيها هناك تخزينا مؤقتا لحين الانتهاء من إقامة مبنى المتحف الحالى في موقعه الذي مازال فيه حتى اليوم .

#### • كنوز المتحف المصرى بالقاهرة:

وضع المهندس المعهارى الفرنسى « مارسيل دورنيون » تصميم هذا المتحف على الطراز « الكلاسيكى الحديث » NEO CLASSICAL على أساس أنه طراز أكثر ملاءمة لعرض التحف الأثرية القديمة ألى وقد تم افتتاح المتحف سنة ١٩٠٢ .

ويتألف مبنى المتحف من طابقين رئيسيين تعرض فيهما أكثر من ( ١٢٠ ) ألف قطعة أثرية . . بالإضافة إلى مخازن تتجمع بها عشرات الآلاف من القطع الأثرية الأخرى ، ومجموعة من المعامل للصيانة والتصوير والمكتبة .

وحتى نتعرف على مشتملات المتحف ، فقد يكون من الأفضل أن نشير إلى أهم



مبنى المتحف المصرى من الخارج

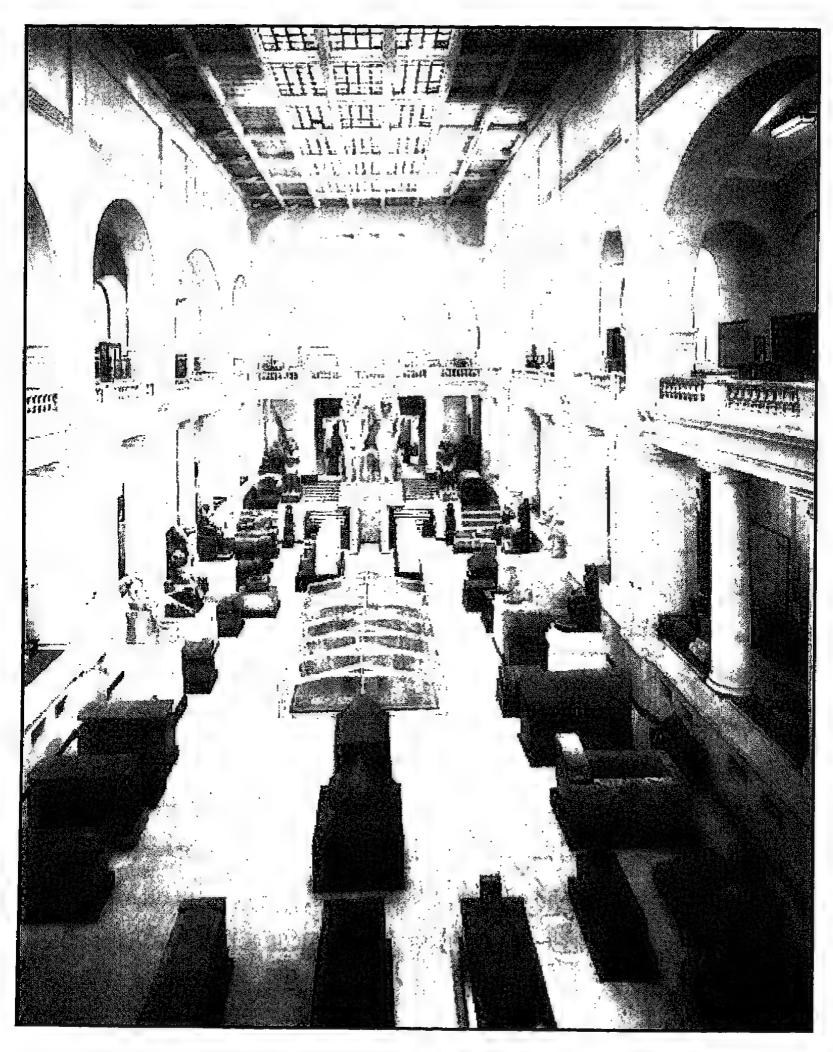

القاعة الرئيسية الكبرى بالمتحف المصرى

المجموعات الأثرية المعروضة في الحجرات والقاعات والأقسام الموجودة في كل طابق من الطابقين الرئيسيين:

1 - مجموعة الحلى والمجوهرات الخاصة بالملكة « آح حوتب » زوجة الملك « سقنن رع » وأم الملك « كاموسى » والملك « أحمس الأول » قائد جيش التحرير الذى طرد المكسوس من مصر والذى أسس الأسرة الثامنة عشرة التى تعتبر أشهر أسرة ملكية فى تاريخ العالم القديم بأسره . وقد تم اكتشاف مقبرة الملكة « آح حوتب » فى طيبة عام ١٨٥٩ م .

٢ - مجموعة المومياوات والتوابيت الخاصة ببعض الملوك الذين ينتمون إلى الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين . وهي مجموعة المومياوات التي عرفت باسم «خبيئة الدير البحرى » التي جمعها كهنة الأسرة الحادية والعشرين وخبأوها في مقبرة الملكة « إن حابي » [ رقم ٣٢٠ بطيبة الغربية ] وقد عثر على هذه الخبيئة في الفترة مابين عامي ١٨٧٥ - ١٨٨١ م . وتتألف هذه المجموعة من مومياوات الملك « سقنن رع » والملك « أحمس الأول » والملك « تحوتمس الثاني » والملك « أحمس الثاني » والملك « رمسيس الثاني » والملك » .

٣ – الأثاث الجنائزى الذى عثر عليه بمقبرة « سن جيم » وعائلته فى سنة ١٨٨٦ [المقبرة رقم ١ من مقابر النبلاء بمنطقة « دير المدينة » بغرب الأقصر ] . ومن المعروف أن بعض القطع الأثرية من هذه المقبرة قد هربت إلى خارج مصر ، وهى معروضة الآن فى متحف مترو بوليتان بنيو يورك ومتحف برلين .

٤ - مجموعة المومياوات والتوابيت الخاصة بكهنة آمون في الأسرتين ٢١، ٢٢. وقد عثر عليها بمنطقة « الدير البحرى » بغرب الأقصر سنة ١٨٩١ . وكان عددها ١٥٣ قطعة أثرية ، وقد قامت الحكومة المصرية في عصورسابقة باهداء أوبيع بعض هذه القطع في الخارج .

٥ - الأدوات والقطع الأثرية التي عثر عليها بمقابر ملوك وأعضاء العائلات المالكة

فى عصر الدولة الوسطى، وقد عثر على تلك الآثار سنة ١٨٩٤ م. وهى تخص الملوك والأميرات والأمراء « حور » و « نوب – حتب تى – خِرِد » و « خنوميت » و « ست حتحور » و « إيتا » و « مريت » و « ست حتحور يونيت » .

٦ – الأدوات والقطع الأثرية التي عثر عليها بمقبرة الأمير « ماحربرى » [ من الأسرة الثامنة عشرة ] . وقد اكتشفت سنة ١٨٩٨ بوادى الملوك بغرب الأقصر .

٧ - مجموعة الأدوات والقطع الأثرية والمومياوات الملكية التي عثر عليها بوادى الملوك سنة ١٨٩٨ مدفونة كلها في مقبرة واحدة هي مقبرة الملك « أمنحوتب الثاني » . وقد أعيد دفن هؤلاء الملوك في تلك المقبرة بعد أن تعرضت مقابرهم الأصلية للسرقة والنهب في العصور القديمة . وتخص هذه المومياوات الملوك « أمنحوتب الثاني » و« مرنبتاح » و « سيتي الثاني » و« سبتاح » و « رمسيس الرابع » و « رمسيس الخامس » و « رمسيس السادس » ومومياوات لثلاث نساء وطفل .

 $\Lambda = \text{Id}^* \text{int} + \text{Id}^* \text{int} +$ 

9 - مجموعة الكنوز والأدوات والقطع الأثرية التي عثر عليها بمقبرة الملك " توت عنخ آمون " التي اكتشفت بوادي الملوك بغرب الأقصر سنة ١٩٢٢ . وقد عثر على أكثر من ٢٥٠٠ قطعة أثرية ، وعدد القطع المعروضة لجمهور المتحف ١٧٠٠ قطعة فقط ، أما بقية القطع فمحفوظة بمخازن الآثار في كل من القاهرة والأقصر .

• ١ - الأثاث الجنائزى والقطع الأثرية التي عثر عليها بمقرة الملكة « حتب حرس " [ أم الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة ] . وقد اكتشفت المقبرة سنة ١٩٢٥ قرب الجهة الشرقية للهرم الأكبر .

١١ - مجموعة الأدوات والقطع الأثرية التي يرجع تاريخها إلى عصر " العارنة "

والخاصة بالملك « أخناتون » وزوحته الملكة « نفرتيتى » وأعضاء العائلة المالكة ، وبعض النبلاء وكبار موظفى الدولة . وقد عثر على قطع تلك المجموعة تباعاً في الحفائر الأثرية التي أجريت في « تل العارنة » و « الأشمونين » والأقصر ومنف ، وذلك في الفترة مابين عامى ١٩١٢ – ١٩٣٣ .

۱۲ - القطع الأثرية التي عثر عليها بمقبرة النبيل والموظف الأعلى « حماكا » الذي عمل في خدمة الملك « أوديمو » في عصر الأسرة الأولى . وقد اكتشفت تلك المقبرة بسقارة وتم العثور على تلك القطع تباعاً في الفترة مابين عامى ١٩٣١ - ١٩٣٦ م .

17 - الأدوات والقطع الأثرية التي عليها سنة ١٩٣٩ م بمنطقة تانيس بشرق الدلتا بمقابر بعض الملوك والنبلاء من الأسرتين ٢١، ٢٢ .

١٤ ـ المجموعات والقطع الأثرية الكثيرة التى اكتشفت بمعرفة بعثات الآثار المصرية والأجنبية فى مناطق الجيزة وسقارة وحلوان وأبو بللو وأتريب وبوبسطة وهليوبوليس وأسوان والنوبة والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيزة سيناء .

١٥ - القطع والمجموعات الأثرية التي كانت تحتفط بها القصور الملكية المصرية ،
 والقطع الأثرية الأخرى التي أهديت إلى المتحف أو قام المتحف بشرائها .





من معروضهات المتحف هذا التمثال الرائع للملك «خفرع » [الأسرة الرابعة ] وهو منحوت من حجر الديوريت الصلب وارتفاعه ١٦٨ سم .

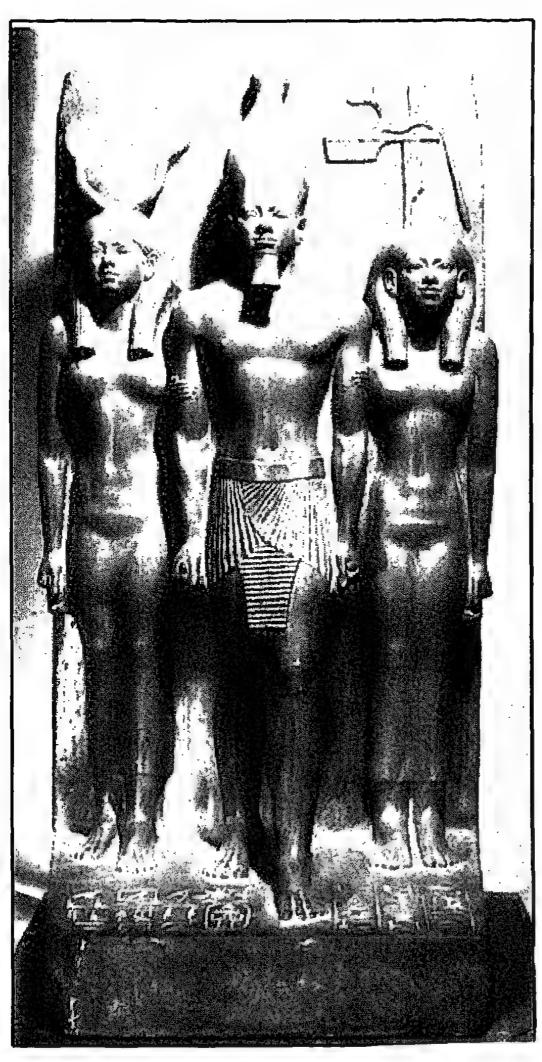

تمثال ثلاثى للملك «منكاورع » [الأسرة الرابعة ] واقفا في حماية الإلهة حتحور و إلهه الوجه القبلي ، وارتفاعه ٩٣ سم - من معروضات المتحف المصرى

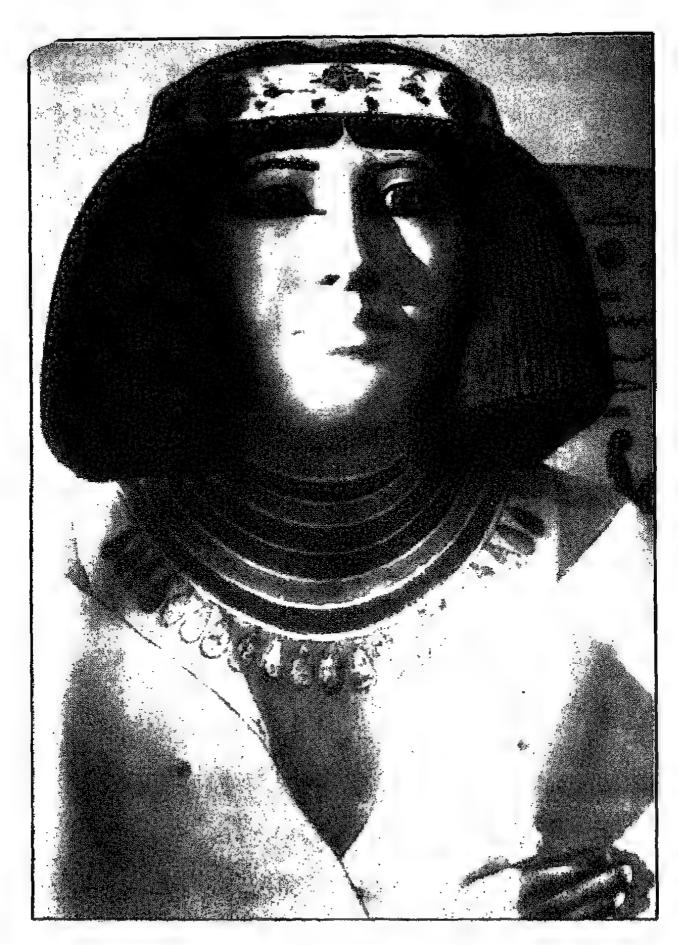

تفصيل من تمثال الأميرة "نفرت " الذي يرجع تاريخه إلى بداية عصر الأسرة الرابعة . . وهو من أهم التهاثيل التي تجذب أنظار زوار المتحف المصري إلى عذوبة جمال المرأة المصرية القديمة .

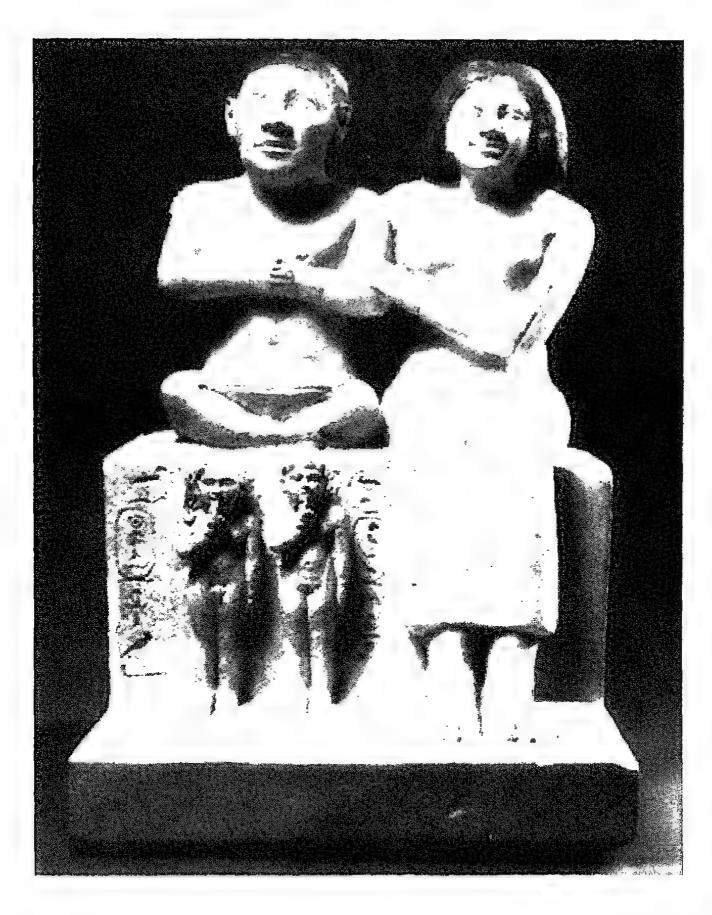

تكوين تشكيلى رائع لتمثال جماعى منحوت من الحجر الجيرى الملون ارتفاعه ٣٤ سم وعرضه ٥, ٢٢ سم وسمكه ٢٥ سم . ويرجع تاريخه إلى أواخر عصر الأسرة الرابعة وبداية عصر الأسرة الخامسة [حوالى عام ٢٤٧٥ ق م] وقد عثر عليه عالم الأتار " يونكر عنم ٢٩٧٧ م في منطقة اجبزة . والتمثال للقزم " سنب " وزوجته وأولاده . وكان " سنب " يشغل وغيمة عنبا بالقصر الملكى وهي الإشراف على خزائن الملابس الملكية كما كان يشغل وظيفة كاهن بالمبدين الجنائزيين للملك خرفو والملك جددف رع . وكانت زوجته عضوا بالبلاط الملكى وتحمن لقب كاهنة الإلهة حتحور والإلهة نيت



غثال كبير الكهنة المرتلين « كاعبر » المعروف الآن باسم « شيخ البلد » . وهو منحوت في كتلة واحدة من خشب الجميز وارتفاعه ١١٢ سم ، ويرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة وربها في عهد المليك «أوسركاف » [ ٧٤٧٥ ـ ٧٤٦٧ ق م ] . . وقد عثر عليه عالم الآثار مارييت عام ١٨٦٠ بإحدى مصاطب سقارة . واسم « شيخ البلد » أطلقه عليه عهال الحفر الذين كانوا يعملون مع مارييت ، وذلك لشدة الشبه بين ملامح صاحب التمثال وملامح شيخ البلد في المنطقة



عثال « حاملة القرابين » . منحوت من الخشب الملون . ارتفاعه ١٢٣ سم وعرضه ١٧ سم . وهو يعتبر من أجمل التهاثيل الخشبية التى عثر عليها ضمن ٢٥ نموذجاً من هذه التهاثيل التى كانت مدفونة بمقبرة « مكت رع » بطيبة ، والتى عثرت عليها بعثة متحف المتروبوليتان عام ١٩٢٠م . وتتضمن هذه المجموعة الفريدة تماثيل خشبية تمثل تماثيل لنهاذج من العمال والحرفيين كالصيادين والنساجين والنجارين وموظفى التعداد والاحصاء . ولا غرابة فى ذلك وطيفة مستشار التعداد والاحصاء في عصر الأسرة وظيفة مستشار التعداد والاحصاء في عصر الأسرة الحادية عشرة [ حوالي عام ٢٠٠٠ ق م ]



انتشرت في عصر الأسرة الثامنة عشرة صناعة تماثيل صغيرة من الخشب الملون أو المكسو بصفائح الذهب لسيدات جميلات من الطبقة الارستقراطية الراقية ، للتعبير عن الفخامة والعظمة التي كانت تنعم بها سيدات هذه الطبقة . وتنتشر هذه التماثيل الآن في معظم المتاحف العالمية . وهذا التمثال من التحف المعروضة بالمتحف المصرى بالقاهرة ، وهو لسيدة السمها « حنوت ناختو » عاشت في أواخر عصر الأسرة الثامنة عشرة [ حوالي عام ١٣٠٠ ق م ] .

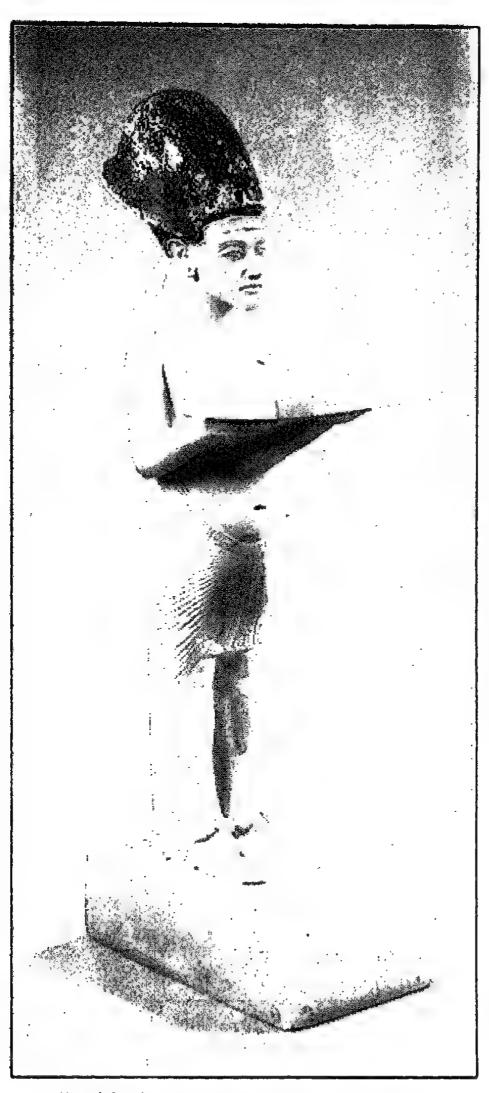

عثال صغير من الحجر الجيرى الملون يبلغ طوله ٣٥ سم يمثل « اخناتون » أول الموحدين وقائد أول ثورة في الأدب والفن في مصر القديمة . وقد اكتشف هذا التمثال عام ١٩١٩ ببقايا أحد البيوت المهدمة بمدينة « آخت أتون » [ مدينة تل العارنة حاليا بمحافظة المنيا ]

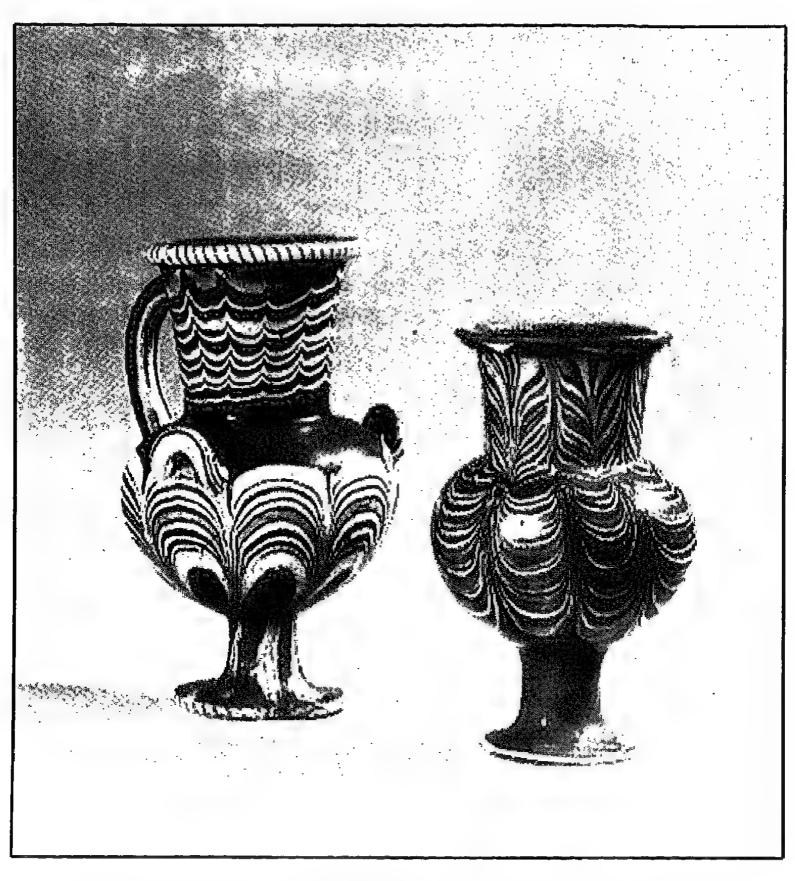

آنيتان رائعتان من الزجاج المتعدد الألوان . يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة . وقد بلغت صناعة الزجاج والخزف الملون في هذا العصر أعلى تطور في الدقة وجمال التشكيل

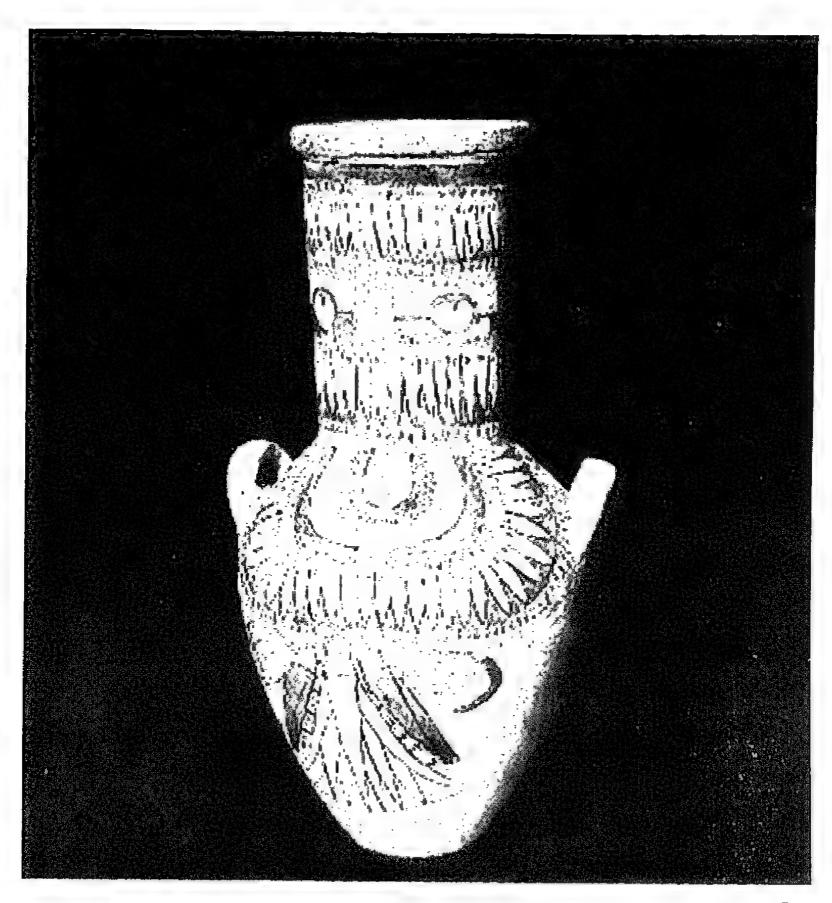

آنية من الفخار وعليها زخارف مدونة بالاهر و شده من بالمدود والإبسار بدار أرنداعها ٢٠ , ٣٧ سم ويرجع تاريخها إلى عصر الرعاسية . وقد عبر عديد حدد الانار سسيرر اتناء اكتشافه لمقبرة السينجيم المنتلفة دير الداء عام ١٨٨٠م



# الأسرة الثامنة عشرة أشهر أسرة ملكية في تاريخ العالم القديم

من ذا الذي يعيش في عالم اليوم دون أن يكون قد سمع عن " توت عنخ آمون " ؟ . . . . . ومن ذا الذي لايعرف " أخناتون " أول ملك ينادي بأن الله واحد لا شريك له خالق كل شيء ، أو لا يعرف زوجته جميلة الجميلات الملكة "نفرتيتي " . . أو لا يعرف شيئا ولو يسيراً عن الملكة " حتشبسوت " التي حكمت كأعظم الرجال المتمكنين وداعية السلام ورائدة المبادلات التجارية التي تحملها الأساطيل البحرية إلى أبعد شعوب الأرض . . ؟ !

إن من يدرسون «تاريخ الحروب » يعرفون تماماً أن «تحوتمس الثالث » هو أول وأعظم عبقرية عسكرية في تاريخ العالم القديم . . ويعرفون أنه أول من ابتدع فكرة « مجلس أركان الحرب » وفكرة تقسيم الجيش المحارب إلى قلب وجناحين ، وأول من ابتدع مبادىء الاستراتيجية والتكتيك . . ويعرفون أيضا أن « أحمس الأول » هو أول أبطال حروب التحرير منذ بدأت هذه الحروب على وجه الأرض .

وقد يكون من العسير أن نقدم دراسة تفصيلية للتاريخ العظيم الذى سجله ملوك وملكات هذه الأسرة في هذه المساحة الضيقة . . ولذلك فليس أمامنا سوى الإيجاز والتركيز في استعراض المعالم العامة لتاريخ كل ملك من هؤلاء الملوك . .

ولنبدأ أولاً بالاشارة إلى السبب الذى أدى إلى نشوء وقيام تلك الأسرة الملكية الشهيرة في نحو عام ١٥٥١ قبل الميلاد واستمرت زهاء قرنين ونصف قرن من الزمان ، حتى قيام الأسرة التاسعة عشرة سنة ١٣٠٥ ق م .

#### • حكاية الهكسوس:

فى القرن الثامن عشرقبل الميلاد . . كانت مصر تنعم بالخيرات الوفيرة التى وفرتها ١٩٥ الاصلاحات المستمرة في النظم الاقتصادية والزراعية والصناعية التي بدأت منذ نشوء الدولة . .

هذه الخيرات الوفيرة والحياة الرغدة ، أصبحت مطمعاً للبدو الرعاة الذين كانوا يعيشون في الصحارى والسهول الآسيوية بشرق البلاد . . ولهذا فقد ازدادت أعداد الوافدين والمتسللين من هؤلاء الرعاة . . ثم جاءت بعدهم جحافل وقبائل متعددة فرضت وجودها بالقوة العسكرية . . هؤلاء هم « الهكسوس » أو « الملوك الرعاة » أو «الرؤساء الأجانب » طبقا للترجمة الحرفية لكلمة هكسوس . واستقر هؤلاء الهكسوس في مصر بأعداد كبيرة ، واستطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على الدلتا ثم على الوجه القبلي فيها بعد ، وعينوا رئيسهم ملكا على عرش مصر .

ومارس هؤلاء البرابرة الأجلاف الحاقدون على الحضارة المصرية ، كل ألوان الذل والهوان ضد المصريين بطبقاتهم المختلفة ، وعاملوهم بقسوة ، وأعملوا فيهم القتل والتعذيب . . ثم أخذوا يدمرون ويخربون المعابد والتماثيل والمسلات وجميع الآثار الأخرى التي كانت تذكر المصريين بأمجاد وعظمة ملوكهم السابقين .

وكان لابد من طرد هؤلاء المستعمرين . . وبذلت محاولات سقط فيها شهداء كثيرون على رأسهم بعض الملوك المصريين الذين اشتركوا في معارك الحرب ضد الهكسوس اشتراكا فعليا . . إلى أن تم القضاء عليهم نهائيا وطردهم إلى خارج البلاد . .

# ♦ أحمس: أول أبطال التحرير في العالم:

كان تعداد جيش التحرير المصرى تحت قيادة هذا البطل يبلغ نحو ٤٨٠ ألف محارب من الضباط والجنود الفرسان والمشاة . . وكان هذا الجيش يشع حماساً ووطنية ويحارب بروح عالية ، إلى أن حقق النصر في النهاية على المستعمرين الهكسوس ، الذين فروا وتشتتوا في الصحارى التي قدموا منها من قبل .

وطاردهم أحمس حتى شمال الصحراء الآسيوية . . ثم توجه بجيشه جنوباً ، وأعاد بلاد النوبة الى الأراضى المصرية بعد أن كانت بعض المناطق النوبية قد أعلنت انفصالها عن مصر أثناء حكم الهكسوس .



الفأس الاحتفالي الرسمى للملك « أحمس الأول » وهو مصنوع من الذهب ، وسبيكة الإلكتروم المكونة من الذهب والفضة ، والنحاس ، والخشب ، ومزين بالأحجار الكريمة . ويبلغ طوله ٥ , ٤٧ سم وقد نقشت على واجهتيه صور تحمل اسم الملك وتمجد انتصاراته الحربية على العدو . وقد عثر على هذا الفأس بمقبرة الملكة « آح حتب » عام ١٨٥٩ م

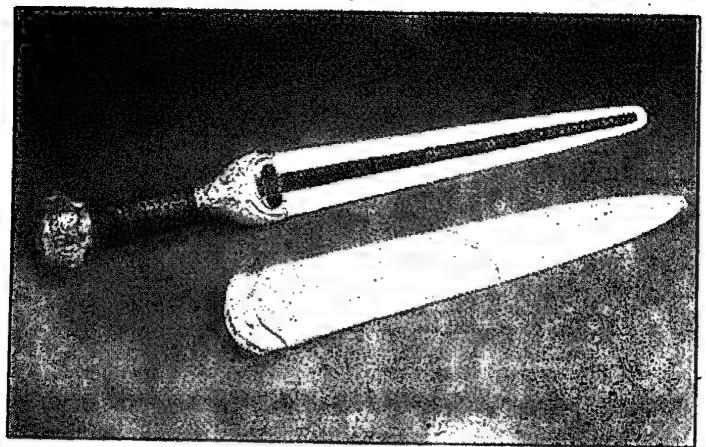

الخنجر الاحتفالي الرسمى للملك « أحمس الأول » وقد صنع الخنجر وجرابه من الذهب ، وسبيكة الإلكتروم ، ومزين بالاحجار شبه الكريمة . ويبلغ طوله ٥ , ٢٨ سم . وقد عثر عليه بمقبرة والدته الإلكتروم ، ومزين بالاحجار شبه الكريمة . ويبلغ طوله من ٢٨ سم . وقد عثر عليه بمقبرة والدته



وسام الذبابة الذهبية ، وهو وسام عسكرى كان يمنح للقادة والضباط الذى أبلوا بلاءً حسناً في المعارك الحربية ، وذلك تقديراً لشجاعتهم . وقد منح الملك « أحمس الأول » هذا الوسام لوالدته الملكة « آح حتب » تقديراً لدورها الشجاع في إدارة الدولة اثناء حرب التحرير التي قام بها زوجها « سقنن رع » ضد الهكسوس [ الذي استشهد في المعركة ] وتشجيعها لولديها الملك « كاموسي » والملك « أحمس الأول » الذي طرد الهكسوس نهائيا من مصر . ويبلغ طول سلسلة الوسام ٥٩ سم ، وطول كل ذبابة ٩ , \_ سم ويبلغ الوزن الإجمالي للوسام ٢٤٩ جراما من الذهب . وقد عثر العمال التابعون لعالم الآثار ماريت على مقبرة الملكة بمنطقة دراع أبو النجاعام ١٨٥٩ م

كما تمكن أحمس من القضاء نهائياً على جميع الاقطاعيين وحكام الأقاليم الانتهازيين من المصريين الذين كانت تربطهم مصالح مشتركة مع المستعمرين الهكسوس. وهكذا وحد أحمس جميع الأراضى المصرية تحت حكم مركزى عاصمته «طيبة» [ الأقصر ] . . كما وسع حدود البلاد من ناحيتى الشمال والجنوب ، واستحق بذلك أن يصبح مؤسساً لأسرة ملكية « امبراطورية » جديدة . . هى الأسرة الثامنة عشرة .

#### • امنحوتب الأول: العادل:

ابن أحمس تولى العرش صغيراً واستمر لفترة تحت وصاية أمه الملكة « نفرتارى » التى ساندت زوجها أثناء حرب التحرير ، وكانت ذات شخصية قوية وعلى دراية عظيمة بأساليب الادارة والحكم مثلها في ذلك مثل معظم ملكات هذه الأسرة .

وهو الذي بدأ تأسيس الامبرطورية المصرية بفرض سلطة الحكم المصرى على أقاليم ماوراء الحدود في المناطق الآسيوية والليبية والنوبية .

كما أصدر قانوناً أو دستوراً لحكم العلاقة بين العمال والدولة باعتبارها صاحبة عمل، فوضع المعايير العادلة للأجور والحوافز ومكافأة المجتهدين، وضرورة حسن معاملة العمال ومنع السخرة واعتبارها جريمة.

### ▼تحوتمس الأول: المحارب ناشر الحضارة:

فرض الحكم المصرى جنوباً حتى الجندل الثالث ، وفتح الكثير من المناجم الستخراج الذهب والحديد والنحاس والمعادن الأخرى . . وقام بعدة حملات عسكرية في فلسطين وسوريا ولبنان ووصل في زحفه إلى نهر الفرات .

وفى عهده انتشر التعليم بمختلف مستوياته ، وارتقت طبقات كثيرة من الشعب ، وازداد عدد المثقفين ، وبدأ صراع خفى بين المنادين بفكرة « الحرب » لنشر الحضارة المصرية فى البلاد الأجنبية ، والمنادين بفكرة « السلام » القائم على التجارة وحسن الجوار كطريق لتحقيق نفس الهدف .

#### • تحوتمس الثاني : المتأنق

كان ضعيف الشخصية مهتما بذاته والتمتع بثرائه . . وقد بالغ في تأنقه لدرجة انه

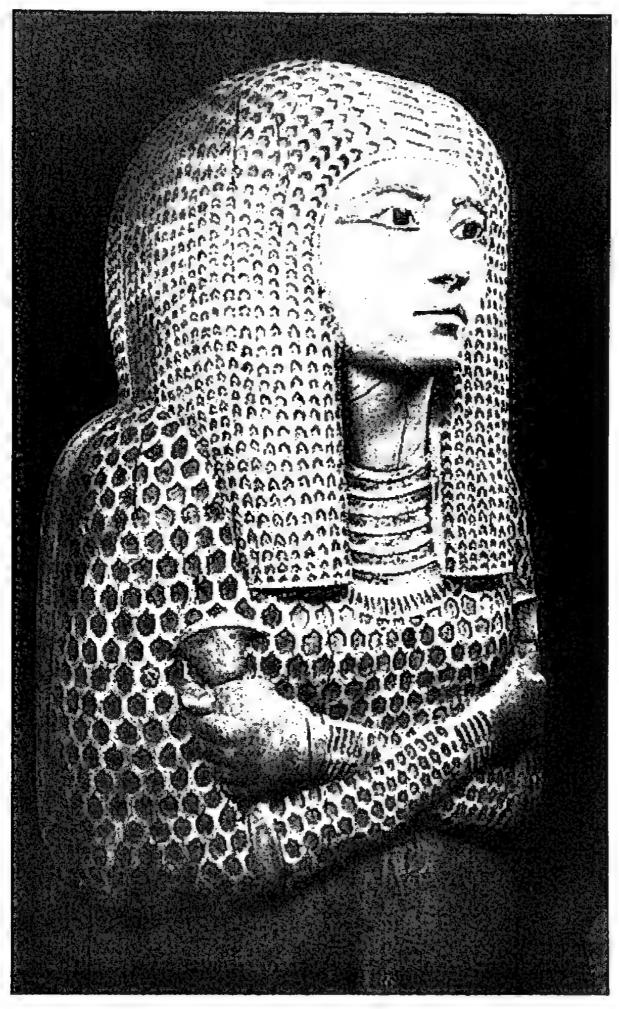

التابوت الخارجى الضخم الذى كان بداخله التابوت الذى يضم مومياء الملكة « أحمس ميريت آمون » زوجة الملك « أمنحتب الأول » . ويبلغ طول التابوت ٣١٣ سم وعرضه ٨٧ سم . وكان في الأصل مكسوا بصفائح الذهب ومزينا بالأحجار الكريمة . إلا أن مقبرة الملكة تعرضت للسرقة في العصور القديمة ، وقام كهنة الأسرة الحادية والعشرين بنقل بقايا التابوت إلى خبيئة الدير البحرى بغرب طيبة وذلك بعد أن نهب اللصوص محتويات المقبرة ونزعوا من التابوت صفائح الذهب والمجوهرات .

كان يطلى أظافر قدميه بالألوان « بيديكير » . . ولذلك فقد سيطرت عليه زوجته الملكة « حتشبسوت » وسيطرت بالتالى على توجيه دفة الحكم في مصر والبلاد التابعة لها .

#### • حتشبسوت: سيدة النساء الشريفات:

كان هذا معنى اسمها باللغة المصرية القديمة . استمر حكمها نحو عشرين عاماً، وانتصر في عهدها ألتيار الذي كان يمثله حزب الكهنة والمثقفين في المنافسة التي كانت بينه وبين حزب المؤسسة العسكرية المصرية . وعلى هذا فقد ساد السلام ربوع البلاد ، وخرجت القوافل والأساطيل البحرية التجارية المصرية ، تحمل المنتجات والمصنوعات المصرية إلى البلاد الأجنبية في أقصى الشهال وأقصى الجنوب ، لتبادلها بمنتجات تلك البلاد .

وشيدت « حتشبسوت » واحداً من أعظم وأفخم الآثار المعارية التي خلفتها الأسرة الثامنة عشرة ، وهو « معبد الدير البحرى » على الشاطىء الغربي للنيل في مواجهة الأقصر وهو معبد فريد في بابه وليس له مثيل في معابد العالم القديم كله .

وعلى جدران هذا المعبد العظيم الذى مازال محل إعجاب كل من يشاهده ويرتاد أبهاءه حتى الآن ، دونت الملكة تقريراً تفصليا مدعها بالصور الوصفية لتلك الحملة البحرية التجارية الشهيرة التى أبحرت فيها الأساطيل المصرية إلى بلاد بونت [ الصومال أو اليمن أو هما معاً].

وكانت هذه الحملة مجهزة بمجموعة من الفنانين الرسامين الذين قاموا بدور «الصحفيين » الذين كتبوا وصوروا أدق « ريبورتاج » علمى مصور في وصف بلاد بونت، سواء من الناحية الطبيعية أو البيئية ، أو من ناحية جغرافيتها البشرية والأجناس المختلفة التي تسكنها ، وتقاليد وعادات الأهالي الذين يعيشون هناك . . هذا بالاضافة إلى دراسة علمية ممتعة لمختلف أنواع الأسهاك والأحياء المائية في البحر الأحمر .

وقد تضمن هذا التقرير الوصفى التفصيلي عرضاً لأنواع الواردات التي عادت بها السفن المصرية من بلاد بونت ، مثل العاج والأبنوس وأنواع الأخشاب الثمينة الأخرى،

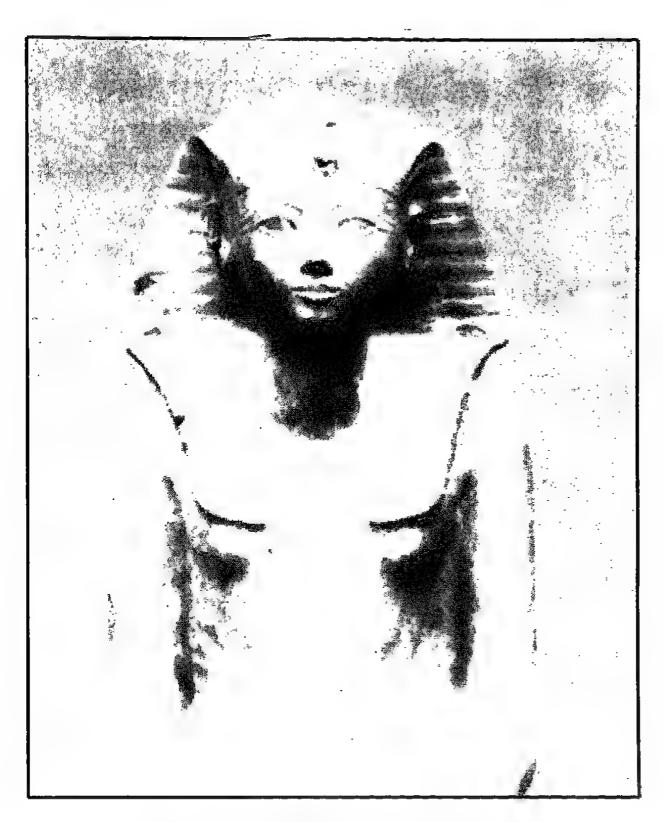

تمثال للملكة حتشبسوت في الهيئة الكاملة للفراعنة الرجال



منظر من معبد الدير البحر يصور سفينتين مصريتين أثناء شحنهما بمنتجات بلاد بونت

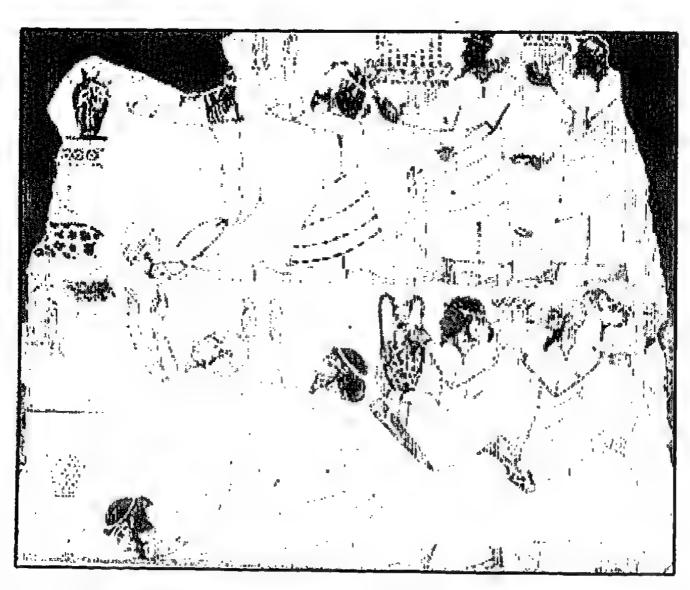

نقش تقليدى يصور الوفود القادمة من البلاد الآسيوية وهي تقدم الهدايا وفروض الولاء والطاعة لفراعنة الأسرة الثامنة عشرة

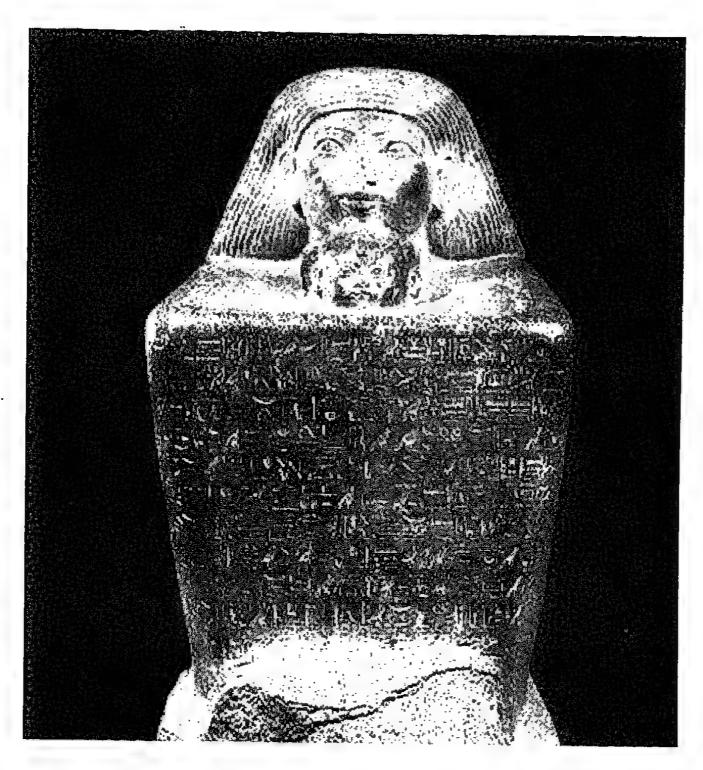

غثال من الجرانيت الرمادى لرجل الدولة المهندس سننموت محتضنا الأميرة الطفلة « نفرو رع » ابنة الملكة « حتشبسوت » ويبلغ ارتفاع التمثال ١٣٠ سم واكتشفه عالم الآثار « لوجرين » باحدى ساحات الكرنك عام ١٩٠٤ م . والمهندس « سننموت » كان يشغل أعلى مناصب الدولة في عهد «حتشبسوت» وهو الذي وضع التصميم الهندسي والمعارى الفريد لمعبد الدير البحرى ، كما أشرف على تصميم وتنفيذ جميع منشآت الملكة بمعابد الكرنك



صورة كاريكاتيرية لملك بلاد بونت " بارحو " وزوجته الملكة " آتى " . والصورة كانت ضمن النقوش الجدارية بمعبد الدير البحرى التى تصور لنا جميع مراحل الرحلة البحرية التى أرسلتها الملكة حتشبسوت حوالى عام ١٤٨٧ ق م إلى بلاد بونت لمبادلة المنتجات المصرية بمنتجات بلاد بونت من الذهب والفضة والمر والبخور . ويبلغ طول الصورة ٣ , ٤٩ سم وعرضها ٤٥ سم . وبالرغم من الروح الكاريكاتيرية التى عبر بها الفنان المصرى عن ملكة بونت إلا أنه لم يغفل الجانب الواقعى حيث يظهر بوضوح أن الملكة كانت مصابة بداء الفيل

وجلود الفهود وسبائك الذهب والفضة ، وأحمال من البخور والعطور والتوابل والقرفة والأعشاب الطبية ، و شتلات أشجار البخور التى نقلت بجذورها . . وكذلك «التوتيا» المستعملة في صناعة كحل العيون ، فضلا عن مجموعة كبيرة من الحيوانات الحية تشمل الزراف والكلاب والنسانيس .

# • تحوتمس الثالث: الامبراطور وأول فاتح عظيم في تاريخ العالم:

بعد ٧٥ يوماً فقط من توليه عرش مصر بدأ في الزحف بسلسلة من الحملات العسكرية المجهزة أحسن تجهيز ، بلغت ١٦ حملة واستمرت نحو ٢٠ سنة متواصلة ويحلو لبعض المؤرخين العسكريين أن يعقدوا بعض المقارنات التاريخية لإثبات مدى التهاثل والتطابق بين الخطط الحربية التي وضعها « تحوتمس الثالث » ، والخطط الحربية التي طبقها بعض دهاة العسكريين في الامبراطورية البريطانية .

يقولون ان الخطة الحربية البارعة التي اتبعها هذا الملك العظيم في عبور ممر عرونا » بالمناطق السورية ، هي نفسها الخطة التي اتبعها القائد العسكري الانجليزي « اللنبي » وفاجأ بها جيش الاتراك في سنة ١٩١٨ م أثناء الحرب العالمية الأولى ، أي بعد العهد الذي وضعت فيه الخطة الأصلية القديمة بنحو ٣٤٠٠ سنة!

ويقولون أيضا أن الخطة الحربية التكتيكية التى نقل بها « تحوتمس الثالث » سفنه الحربية نقلاً برياً ، وهى مجزأة كقطع وأجزاء قابلة للتركيب السريع والتجهيز الفورى ، وذلك حتى يتمكن من العبور بها فى نهر الفرات والوصول بحملاته العسكرية إلى بلاد النهرين « العراق » لضمها ضمن مناطق نفوذ الامبرطورية المصرية ، هى التى أوحت إلى الفيلد مارشال مونتجومرى بخطة نقل سفن العبور الحربية براً حتى وصل بها إلى الأماكن المحددة لعبور قواته نهر الراين أثناء الحرب العالمية الثانية .

ويقولون كذلك أن خطة هذا الفرعون العظيم في أخذ أبناء أمراء وحكام البلاد التي فتحها كرهائن ، وإرسالهم معززين إلى مصر لتنشئتهم وتعليمهم بالمدارس المصرية ، وتربيتهم طبقا للتقاليد والعادات والثقافة والأخلاق المصرية ، ليصبحوا مجهزين سياسيا لحكم بلادهم حين يؤول الأمر إليهم ، وفي أعناقهم هذا الدين الحضاري تجاه مصر . .



تمثال من الحجر الجيري للملكة حتنسسرت في هيمة أبي اهور

تمثال صغير من الرخام الأبيض للملك خواس الذانث وهو يفدم القرابين الأحد.



هذه الخطة طبقتها أيضا الامبراطورية البريطانية أثناء استعمارها للهند ، حين أجبرت أبناء الأمراء والحكام الهنود على الالتحاق بالكليات الانجليزية التي كانت تعلمهم الثقافة البريطانية وتنشئهم على تمجيد بريطانيا العظمى .

ويجمع المؤرخون العسكريون على أن « تحوتمس الثالث » هو أول قائد حربى فى التاريخ وضع خطة تقسيم الجيش إلى قلب وجناحين ، وكان لديه « مجلس أركان حرب» يتشاور معه فى وضع تلك الخطط الحربية الفذة .

و إلى جانب العبقرية العسكرية التي كان يتمتع بها ، كان يتمتع أيضا بشخصية قوية تتميز بالنبل الرفيع والرجولة والعدالة والتدين والصدق . وكانت سياسته الداخلية في حكم البلاد تقوم أساساً على إقرار النظام العام ورفاهية الشعب .

ومن المعروف تاريخياً وأثرياً أن « تحوتمس الثالث » هو صاحب المسلة المنصوبة الآن على ضفاف نهر التيمس بلندن ، والمسلة الأخرى المنصوبة في نيويورك . . وذلك بالرغم من أن كلاً من الانجليز والأمريكان يطلقون خطأ اسم « مسلة كليوباترا » على كل مسلة من هاتين المسلتين .

#### • أمنحوتب الثاني: المقاتل الشجاع:

إبن تحوتمس الثالث . . واصل حروب أبيه لتدعيم الحكم المصرى في آسيا وافريقيا . . واشتهر بقدرته الفائقة على التدريب الحربي والرياضة وأعمال الفروسية .

## • تحوتمس الرابع: الدبلوماسي:

في عهده أوقفت مصر سياسة الحملات العسكرية التأديبية ضد المناطق والشعوب الخاضعة لسلطانها ، واتبعت سياسة سلمية تقوم على عقد المحالفات الثنائية بين مصر وغيرها من الدول والأقاليم التابعة لها . وتبوأت مصر بالتالي مكان الصدارة الأولى في التاريخ الدبلوماسي ، حيث اعتبرت أول دولة تقوم بتدوين وتسجيل المعاهدات الدولية التي تتضمن البنود القانونية والسياسية التي اتفق عليها الحليفان وتراضيا عليها .

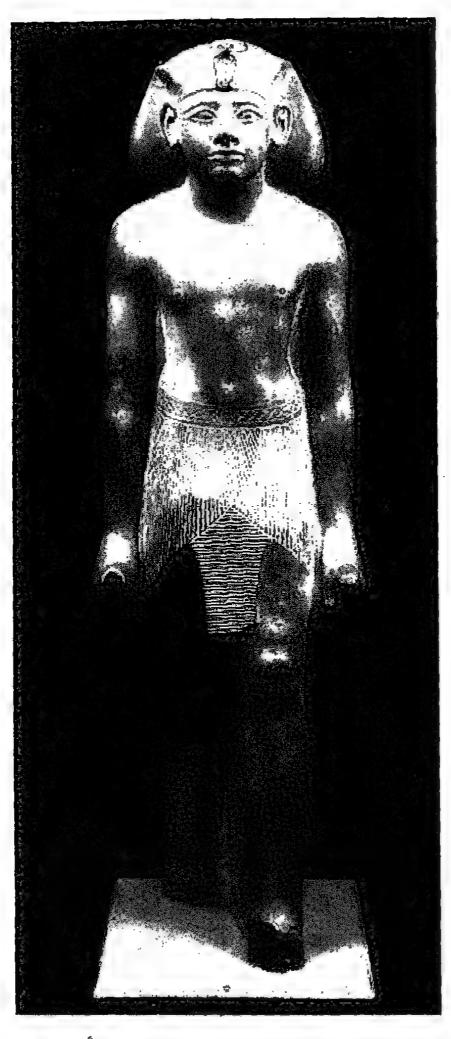

تمثال من حجر الشيست الرمادي يمثل الملك الرياضي المحارب « أمنحوتب الثاني » الذي واصل معارك وفتوحات والده « تحوتمس الثالث » في آسيا

#### • امنحوتب الثالث والملكة « تى » :

وصلت الامبراطورية المصرية في عهده إلى قمة الثراء والغنى ، وانصرف الجميع وهو على رأسهم إلى حب التمتع بمناعم الحياة ولذائذها . . أما زوجته الملكة « تى » فقد كانت فتاة جميلة من الشعب ، وهي إبنة يويا وتويا اللذين عثر على مقبرتها الهامة بوادى الملوك . ويجمع المؤرخون على أن تلك الملكة كانت من أعظم نساء التاريخ المصرى ذكاء وقوة شخصية وعزيمة ، فقد جمعت كل زمام الأمور في يدها بعد انصراف زوجها إلى لذائذه ، وأصبحت المتحكمة وصاحبة الكلمة العليا في تسيير أمور الحكم في الامبراطورية الواسعة ، سواء في داخل البلاد أوفي خارجها .

وقد حدث تقدم هائل فى نظم التعليم ، حيث كانت الدراسة تنقسم إلى مرحلتين : مرحلة المدرسة أو « بيت الحياة » كما كانت تسمى فى ذلك العهد ، ومرحلة « الدراسة العليا » التى يتعلم فيها النابهون مزيدا من العلوم واللغات الأجنبية .

وازدهر الأدب ، وظهرت اتجاهات جديدة فى فنون العمارة والفنون التشكيلية والتطبيقية ، تمثلت فى الآثار العظيمة التى تركها « امنحوتب الثالث » وأهمها : معبد الأقصر بجماله وجلاله الفائق ، وتمثالا ممنون بضخامتهما وشهرتهما التى طبقت آفاق المعمورة فى الزمن القديم والزمن الحديث على حدسواء .

#### ♦ اخناتون: أول الموحدين:

يقول عالم المصريات الكبير «ج. ه. برستيد» أن اخناتون هو أول من وحد الله في هذاالعالم . . وقد عقد كثير من المؤرخين مقارنات تحليلية بين نصوص الأشعار والأناشيد التي أبدعها اخناتون في عبادة الإله الواحد «آتون» وبين نص « المزمور رقم عبادة الإله الواحد «آتون» وبين نص « المزمور رقم عباد »من مزامير النبي داوود المذكورة في التوراة ، فوجدوا تشابها وتماثلا وتطابقا بين الكلمات والجمل والمعاني وترتيب الأبيات . ونظراً لأن الثابت أن اخناتون يسبق تدوين التوراة زمناً وتاريخاً بنحو خمسهائة عام أو يزيد ، فلم يجد هؤلاء المؤرخون مناصاً إلا الاعتراف بأن اخناتون بالفعل هو أول الموحدين بالله علنا ، وأول من دعى إلى عبادة إله واحد لاشريك له خالق كل شيء



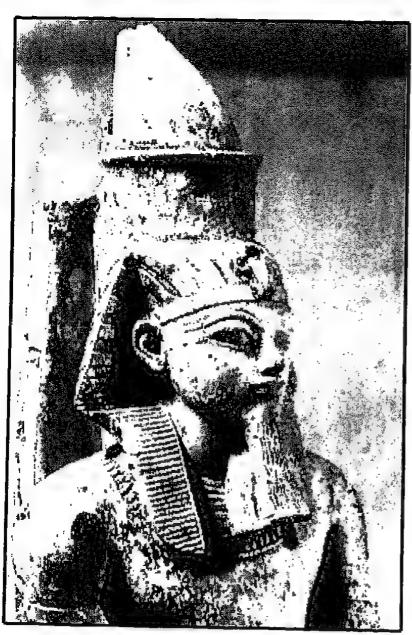

تمثال صغير للملك أمنحوتب الثالب والداخانون



تمثال من الحجر الرملي المخناتون . . عثر عليه بحفائر الكرنك - معروض حالياً بالمتحف المصرى .

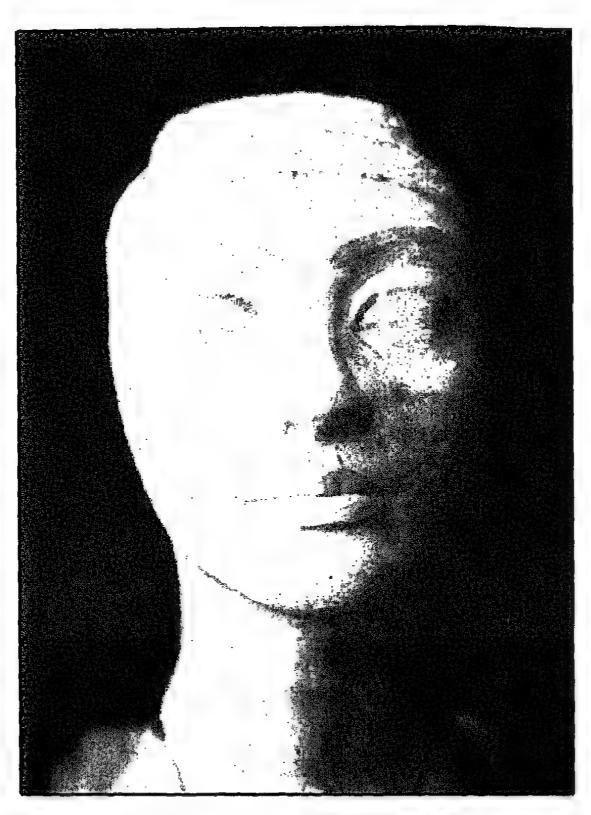

. تمثال من حجر الكوارتزيت لم يتم صنعه للملكة نفرتيتي - عثر عليه في الاستديو الخاص للفنان «تحوتمس » بحفائر تل العمارنة

وبدراسة الأناشيد والأشعار التى ألفها اخناتون كطقوس لعبادة الإله الواحد «آتون» الذى كان يرمز إليه بقرص الشمس تمتد منه أيا د بشرية تمنح الحياة لكل مافى الوجود من كائنات ، يتبين لنا أن هذا الفرعون العظيم كان يرى الله فى « القوى المجردة » التى خلقت كل موجود فى هذا الوجود « والتى ترزق الفرخ وهو فى داخل البيضة . . وتبعث الحياة فى قلب البذرة فيخرج النبات من جوف الأرض » .

هكذا أمر اخناتون بمنع عبادة أى إله من الآلهة المتعددة التى كانت تعبد في مصر، وقضى بذلك على سلطة الكهنة ورجال الدين الذين كانوا يدعون أنهم حلقة الوصل بين الانسان والإله.

ونقل اخناتون عاصمة مصر من طيبة [ الأقصر ] إلى مدينة جديدة هي « آخت آتون» وتسمى حالياً « تل العهارنة » وهي تقع على على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا . كما أحدث ثورة هائلة في الأدب وفنون العهارة والنحت والتصوير، فقد كسرجمود القواعد الصارمة التي ظلت تحكم الفن المصرى القديم لآلاف السنين السابقة على عهده ، ووضع محلها ابتكارات جديدة تعبر عن الاتجاهات الواقعية ، والرؤية الفنية التي تمجد فكرة « الحياة في الحقيقة » وهي جوهر الفلسفة الآتونية .

وتظهر هذه الاتجاهات الجديدة في الفن بكل وضوح ، في الآثار الجميلة التي وصلت إلينا من عهد اخناتون ، ولعل إشهرها تمثال رأس الملكة نفرتيتي زوجة اخناتون ، وتمثال رأس الملكة تي أمه ، وتماثيل اخناتون نفسه . كما تظهر أيضا في جميع النقوش التي تصور الملك ونفرتيتي مع بناته الأميرات الست في حياة عائلية يرفرف عليها الحب والسعادة والسلام .

# ● توت عنخ آمون: أشهر ملك في العالم:

أصبح من المسلم به الآن في علوم الآثار ، أن قيام «هوارد كارتر » باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادى الملوك بغرب الأقصر ، يعتبر أهم وأعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين ، كما تعتبر المقبرة بما فيها من محتويات ، أعظم كنز علمي عثر عليه الانسان حتى الآن .

لقد ذاعت شهرة هذا الملك الصغير منذ لحظة اكتشاف مقبرته في جميع انحاء المعمورة . . بل إن أجهزة الإعلام والصحافة والثقافة في جميع أنحاء العالم أيامئذ ، لم يكن لها شاغل أهم من أخبار هذا الملك الذي مات منذ نحو ٣٣٠٠ سنة ، فغطت أخباره على أخبار جميع الملوك الأحياء في جميع ممالك الأرض!

هذه الكنوز الضخمة من الذهب والقطع الأثرية الفنية البديعة التى أذهلت العالم، والتى مازال يقف أمامها انسان القرن العشرين فاغراً فاه من الاعجاب والدهشة ، جعلت المؤرخين وعلماء الآثار يتساءلون: إذا كانت كل هذه الكنوز قد دفنت مع توت عنخ آمون ، وهوملك صغير ضئيل الشأن جدا إذا قورن بغيره من أجداده الملوك العظام من نفس أسرته ( الأسرة الثامنة عشرة ) . . فهاذا كان حجم الكنوز والتحف الفنية التى دفنت مع هؤلاء الملوك لتتناسب مع عظمتهم وثرائهم ومكانتهم في تاريخ البلاد . . ؟ !

# غروب شمس الأسرة:

مات « توت عنخ آمون » وعمره لم يتجاوز ١٩ سنة ، في ظروف تؤكد أن شمس الأسرة الثامنة عشرة قد مالت وأوشكت على المغيب . . وتولى الحكم بعده الملك « آى » وهو من رجال الدولة المخضرمين ولكنه لم يكن سليل ملوك هذه الأسرة ، وحكم لفترة قصيرة بالنظر إلى كبر سنه ، فخلفه أحد الضباط العظام في الجيش المصري وهو القائد الحربي « حور محب » ليكون حلقة الوصل بين آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة وأول ملوك الأسرة التالية لها . . وهو « رمسيس الأول » . . وهكذا بدأ في مصرعصر جديد أطلق عليه المؤرخون « عصر الرعامسة » . . ولذلك قصة أخرى . . .





# أعظم كشف أثرى في الفرن العشرين كنوز ثوت عنخ أمون

فى عام ١٩٢٢ م كان العالم يفور بأحداث جسام . . فى كل قارات العالم تفاقمت المشاكل المحلية والمشاكل الدولية . . ونشبت حروب وثورات واضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية فى كل مكان . .

وكانت الأخبار تنتقل بين أركان المعمورة بسرعة البرق . . فقد انتشرت أسلاك التلجراف . . وظهر الراديو فانتشرت الأخبار بلا أسلاك . . وكثر ظهور الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الانسان .

وفجأة تغير كل شيء . . وتوقف الجميع في حالة انتباه ، وامتلأت أسهاع الناس في جميع أنحاء الدنيا بخبر يهز النفوس تعجباً واندهاشاً . . خبر العثور على أعظم كشف أثرى في التاريخ . . أعظم كنز عثر عليه الانسان . . كنز تركه لنا ناس كانوا يعيشون منذ نحو ثلاثة وثلاثين قرنا من الزمان . . وأصبح الجميع يتكلمون عن ملك مصرى صغير اسمه « توت عنخ آمون » . . !

#### و الملك الغامض:

لم يكن اسم الملك توت عنخ آمون مجهولاً قبل اكتشاف مقبرته ، بل عرفه علماء الآثار قبل الاكتشاف بفترة طويلة . . فقد وجد اسمه منقوشاً على بعض أحجار معبد الأقصر، وبعض الأحجار الأخرى التي أعيد استعمالها في مبانٍ أخرى في عصور تالية على عصره .

كما وجد اسمه الملكى « نب خبرو رع » واسمه المعروف «توت عنخ آمون » منقوشين على أحد النصب التذكارية بمعابد الكرنك .

كذلك فقد ذكر اسمه فى بعض الكتابات والنقوش الجدارية فى مقابر بعض كبار الموظفين والمعاونين الذين خدموا الدولة فى عهده. وكانت هناك مجموعة من القطع الأثرية معروضة بمتحف متروبوليتان بنيويورك، وجد على بعضها اسم توت عنخ آمون منقوشاً بوضوح.

معنى ذلك أن علماء الآثار كانوا متأكدين من وجود ملك يحمل هذا الاسم . . وأن هذا الملك ينتمى إلى الأسرة الثامنة عشرة حيث تشير الدلائل إلى ذلك .

وبالرغم من هذا الوضوح الذى كان يبلغ درجة اليقين ، فقد كان الغموض يحيط بموضوع هذا الملك من كل ناحية . . وعلى سبيل المثال فلم تكن له مقبرة معروفة . . ولم يكن اسمه مذكوراً ضمن قوائم الملوك الذين حكموا مصربمن فيهم ملوك الأسرة الثامنة عشرة التى ينتمى إليها . . فقد كتبت هذه القوائم فى عصور تالية ، وأغفلت الثامنة عشرة التى ينتمى إليها . . فقد كتبت هذه القوائم فى عصور تالية ، وأعفلت عنماً ذكر اسم توت عنخ آمون ، كما أغفلت اسم سلفه الملك اخناتون ، واسم الملك آى الذى تولى العرش بعده .

وكان السبب في إغفال ذكر أسماء هؤلاء الملوك الثلاثة ، هو انتماءهم إلى الأزمة الدينية التي سببتها دعوة اخناتون إلى عبادة إله واحد لاشريك له خالق كل شيء ، والتي أدت إلى إغلاق جميع المعابد التي كانت مكرسة لعبادة الآلهة المصرية المتعددة التي كانت تعبد في جميع أنحاء البلاد .

وازداد الأمر غموضاً حين قرر بعض كبار علماء الآثار أن « وادى الملوك » لم تعدفيه مقابر لم تكتشف . . فقد تم الكشف عن جميع المقابر التى دفن فيها ملوك الدولة الحديثة . . وأن جميع هذه المقابر قد فتحت ونهبت فى العصور التاريخية القديمة والوسطى ، وأصبحت خالية من أية آثار عدا ما تتضمنه من نقوش جدارية . وعلى هذا فليس من المتوقع أن تؤدى الحفائر الأثرية التى تجرى فى وادى الملوك إلى العثور على مقابر ملكية جديدة .

## 👁 كارتر وكارنارفون :

ومع ذلك ظلت الحفائر الأثرية تجرى في وادى الملوك . . كان « هوارد كارتر ١٨٧٣

- ١٩٣٩ » واللورد « هربرت كارنا فون ١٨٦٦ - ١٩٢٣ » الذى كان يقوم بتمويل تلك الحفائر يواصلان البحث عن خبايا الوادى على أمل العثور على مقبرة ذلك الملك المغامض .

استمرت الحفائر سبع سنوات متوالية . . من سنة ١٩١٥ حتى سنة ١٩٢٦ دون أن يتم العثور على المقبرة . . وأوشك اللورد كارنارفون على اتخاذ قراره بالتوقف عن تمويل الحفائر الأثرية التي لم تسفر عن شيء . ولكن كارتر رجاه أن يستمر في التمويل حتى نهاية موسم واحد وأخير . . بل وعرض على اللورد أن يتكفل هو بدفع تكاليف الحفائر في هذا الموسم على أن يحتفظ اللورد بترخيص الحفر الصادر باسمه . . ووافق اللورد كارنافون في النهاية على أن يستمر في التمويل على أن يكون هذا الموسم هو الموسم الأخير في تلك العملية .

وهكذا واصل كارتر عمليات الحفر بالقرب من نقطة كان قد أوقف الحفر فيها منذ عام ١٩٢٧ ، ثم عاد إليها في عام ١٩٢٧ باعتبارها آخر نقطة في عملياته . . وكانت هذه النقطة شديدة القرب من مدخل مقبرة الملك رمسيس السادس .

وفى الرابع من نوفمبر جاءت ضربة الحظ وتحقق الأمل . . فى هذا اليوم عثر عمال الحفر على إحدى الدرجات الحجرية ، فتوقف الحفر فوراً لإبلاغ كارتر بهذا الخبر وانتظار ماسوف يقرره فى هذا الشأن .

وفى اليوم التالى واصل كارتر عمليات الحفر والتنظيف ورفع الرديم إلى أن ظهرت ست عشرة درجة تنتهى بباب مغلق . . وعندئذ أدرك كارتر أنه توصل إلى مقبرة لم يفتحها أحد من قبل .

وأبرق كارتر إلى اللورد كارنارفون في انجلترا ليحضر فوراً إلى مصر ليقوم بافتتاح المقبرة المكتشفة .

وحضر اللورد ومعه ابنته إلى الأقصر . . وفى السادس والعشرين من نوفمبر ١٩٢٢ واصل عمال الحفر عملياتهم إلى أن وصلوا إلى باب آخر مماثل للباب الأول . . وكان هذا الباب الثانى مغلقا وعليه ختم يحمل اسم الملك توت عنخ آمون !

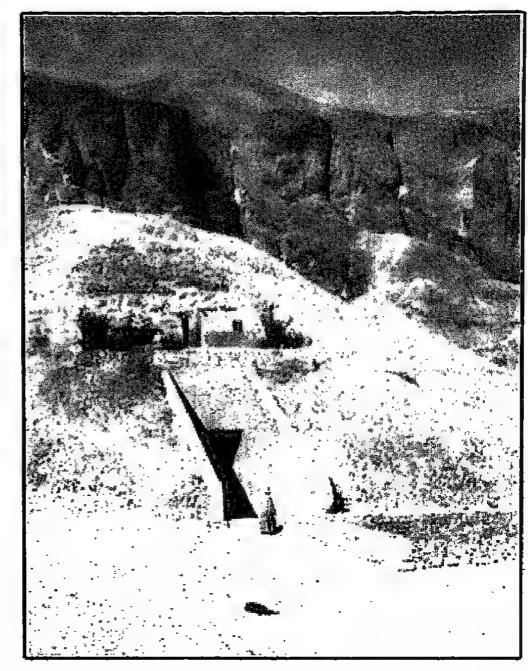

مدخل مقبرة توت عنخ أمون

فى مثل هذه الصخور الجبلية المحيطة بوادى الملوك ، حفر ملوك الأسرات ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ مقابرهم فى الفترة من عام ١٥٦٧ ق م إلى عام ١٠٨٥ ق م .



وهكذا تحقق الحلم . . وذاع الخبر الذي هز أركان الدنيا . . !

#### ● مناورات التحايل على القانون:

ومنذ لحظة اكتشاف هذه المقبرة بدأت مناورات التحايل على قانون الآثار الذي كان سائداً في تلك الفترة .

كان القانون ينص على بعض القواعد المجحفة الخاصة بتوزيع مايتم الكشف عنه من الآثار بين المكتشفين وبين « مصلحة الآثار » كممثلة للحكومة المصرية وباختصار شديد كان القانون ينص على مايلى :

\* إذا تم العثور على مقبرة سليمة تماماً ولم يتوصل إليها اللصوص في العصور التاريخية القديمة تصبح محتوياتها جميعاً من حق مصلحة الآثار المصرية

\* وإذا كانت المقبرة التي تم العثور عليها قد سرقت جزئياً في العصور القديمة فتصبح المومياوات والتوابيت من حق مصلحة الآثار وحدها . . وتقسم الآثار الأخرى مناصفة بين المكتشفين ومصلحة الآثار .

\* وفي جميع الأحوال تصبح مومياوات وتوابيت الملوك والملكات والأمراء والأميرات ورجال ونساء البلاط الملكي وكبار الكهنة من حق مصلحة الآثار وحدها.

كانت هذه هي أهم أحكام ذلك القانون . . فهذا سيكون الوضع القانوني بالنسبة لقبرة توت عنخ آمون وما يحتمل أن تحتويه من كنوز ؟ . . هاهي المقبرة أمام الجميع مغلقة الأبواب وعليها أختام الإغلاق تحمل اسم الملك المدفون فيها . . ومعنى ذلك كها هو ظاهر ، أن المقبرة لم تمس من قبل ولم يتوصل إليها لصوص الماضي . . وبمعنى آخر فإن جميع المحتويات ستصبح من حق مصلحة الآثار المصرية طبقا للقانون .

ومن هنا بدأت سلسلة رهيبة من المناورات التي أدت إلى نشوب الخلافات والمتاعب بين كارتر وكارنارفون من جانب وبين مصلحة الآثار المصرية من جانب آخر .

حاول كارتر بكل طريقة أن يثبت أن اللصوص القدماء كانوا قد تسللوا إلى المقبرة في العصور القديمة وسرقوا بعض محتوياتها وذلك بعد فترة وجيزة من دفن الملك . وادعى



التقطت هذه الصورة لبعض الموجودات التي عثر عليها بمقبرة توت عنخ آمون فور اكتشافها ـ وهي من مجموعة مماثلة للصور الفوتوجرافية المحفوظة بمتحف المتروبوليتان .

أن أمر هؤلاء اللصوص قد انكشف ، وتوقفت بالتالى عملية السرقة ، وقام المسئولون بإعادة إغلاق المقبرة و إعادة وضع الأختام الملكية على أبوابها .

وشاعت تلك الحكاية التى أذاعها كارتر وكارنارفون وترددت الأسانيد والدلائل التى استند كارتر إليها لتدعيم رأيه في تعرض مقبرة توت عنخ آمون للسرقة في العصور القديمة في مختلف وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم . . وكادت تلك الأسانيد والدلائل أن تصبح من الحقائق الواقعة في كثير من الكتب والمراجع التاريخية والأثرية التى تناولت بالتحليل والبحث حكاية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون .

وبطبيعة الحال فقد كان الهدف الذي يهدف إليه كارتر بهذه الحكاية هو إثبات أن المقبرة التي اكتشفها قد تعرضت للسرقة من قبل ، ليثبت بالتالى حقه في اقتسام الكنوز التي تحتويها المقبرة مع مصلحة الآثار المصرية .

ولهذا فقد بدأ كارتر واللورد كارنارفون يتصرفان وكأن المقبرة من أملاكها الخاصة . . وقاما بمجموعة من المناورات لمحاولة إبعاد المسئولين في مصلحة الآثار المصرية عن شئون المقبرة بقدر الإمكان . . بل ولإبعاد رجال الصحافة الدولية والصحافة المصرية عن تناول أخبار المقبرة . . وذلك بعد أن باعا حق نشر أخبار المقبرة لجهة إعلامية واحدة هي صحيفة التايمز اللندنية .

بل وقام اللورد كارنارفون أيضا بعقد صفقة مالية بينه وبين متحف متروبوليتان بنيو يورك ليتولى خبراء المتحف جميع عمليات تصوير القطع الأثرية التى كانت مكدسة بحجرات المقبرة تصويراً فوتوجرافياً ، كما باع حق التصوير السينائي لإحدى شركات السينها الأمريكية .

ونشرت إحدى وكالات الأنباء البريطانية موضوعاً وصفت فيه سيطرة كارتر واللورد كارنارفون على محتويات المقبرة وصفاً ساخراً بأنها: « شركة توت عنخ آمون ليمتد »!

## معلومات وأسراد:

ولكن . . وبالرغم من كل المناورات التي قام بها كارتر واللورد كارنارفون عن سرقة

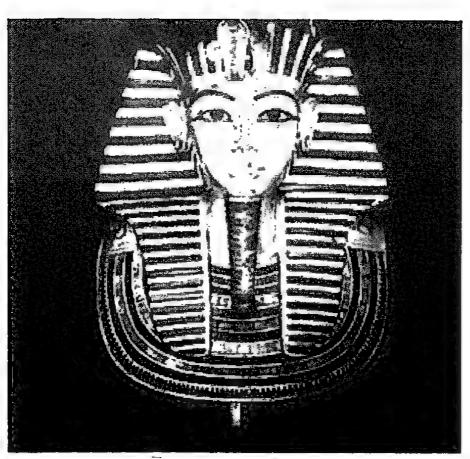

القناع الذهبى الذى كان يغطى رأس مومياء « توت عنخ آمون » وهو مصنوع من الذهب ومزين باللازورد والعقيق والكوارتز والأوبسيديان والفيروز والزجاج الملون . ويبلغ طوله ٤٥ سم وعرضه ١٠ كيلو جراما

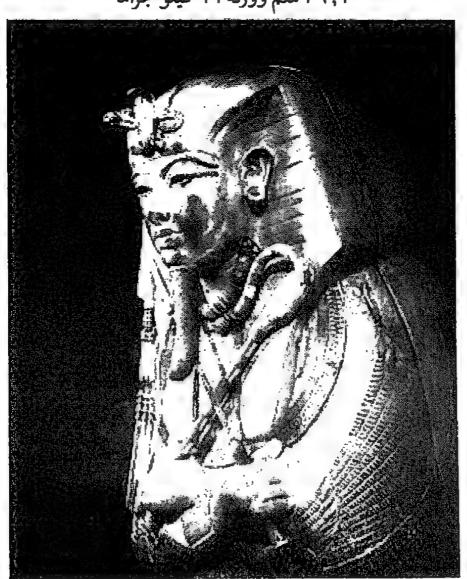

التابوت الذهبي للملك « توت عنخ آمون » وهو مصنوع من الذهب الخالص ومزين بمجموعة من التابوت الأحجار شبه الكريمة والزجاج الملون . ويبلغ طوله ٥ , ١٨٧ سم ووزنه ٤ , ١١٠ كجم

بعض آثار المقبرة في العصور القديمة . . يبقى أمامنا سؤال حائر : هل سرقت المقبرة فعلاً قبل افتتاحها رسمياً وعلنياً لأول مرة . . ؟ !

الإجابة على هذا السؤال تأخرت لأكثر من نصف قرن . . وكانت الإجابة للأسف بالإيجاب . . نعم لقد سرقت بعض آثار مقبرة توت عنخ آمون فور اكتشافها . . وتحت السرقة بمعرفة كارتر واللورد كارنارفون .

فى أوائل الثمانينيات ظهر كتاب علمى يؤكد هذه الحقيقة . . وكان الكتاب يحمل عنوانا مثيراً هو : « توت عنخ آمون . . قصة لم تنشر من قبل » ومن تأليف أحد علماء الآثار الأمريكيين واسمه « توماس هوفنج » الذى كان يعمل مديراً لمتخف متروبوليتان . . وهو المتحف الذى عهد إليه اللورد كارنارفون بحق تصوير وتسجيل وتنظيف وترميم جميع القطع الأثرية التى عثر عليها بالمقبرة .

درس مؤلف هذا الكتاب جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالقطع الأثرية المنسوبة إلى مقبرة توت عنخ آمون والتي كانت ضمن معروضات المتحف . . وأثبت بالأدلة القاطعة أن المتحف قد اشترى هذه القطع التي سرقها كارتر وكارنارفون ليلة دخولها المقبرة لأول مرة في ٢٦ نوفمبر ١٩٢٢ .

وتقول المعلومات المسجلة أن اللورد كارنارفون وابنته وكارتر ومساعده كالندر قد أحدثوا ثقباً في باب المقبرة لينظروا خلاله إلى ماتحتويه المقبرة من آثار .

ولكن الحقيقة أن الثقب الذى أحدثه كارتر لم يكن صغيرا ، بل كان كافياً لدخول هؤلاء الأربعة إلى داخل المقبرة لفحص محتوياتها من الكنوز . . حيث رأوا آلافاً من القطع الأثرية من كافة الأشكال والأحجام . . وكان أغلبها كهاهو معروف مصنوعاً من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة .

وامتدت الأيدى وسرقت ماسرقت من القطع الصغيرة التى يسهل إخفاؤها وتهريبها.

#### الكنز:

كانت جميع حجرات المقبرة مكدسة عن آخرها بالقطع والتحف الأثرية . . ولذلك ٢٢:٥

فلم يكن من الغريب القول الذي شاع في جميع وسائل الإعلام العالمية بأن هذه الآثار هي أعظم كنز عثر عليه الانسان في التاريخ .

أكثر من خمسة آلاف قطعة . . تماثيل مرمرية أو خشبية مغطاة بصفائح الذهب أو مصبوبة كلها من الذهب الخالص . . ونهاذج لمراكب وجعارين وأوانى وأسرة وحوامل للرأس وكراسى عادية وكراسى للعرش . . وأضرحة وتوابيت من الذهب . . وحلى ومصوغات ومجوهرات على شكل عقود وأساور وحلقان وخلاخيل وصنادل وخواتم وياقات وقلادات صدرية ، وكلها مصنوعة من الذهب أو الفضة ومرصعة بالعاج والزجاج الملون والفيانس والفيروز والعقيق واللازورد وغير ذلك من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة . . وعربات حربية وأقواس ورماح وسهام وآلات موسيقية ومراوح من ريش النعام . . بل وباقات من الزهور كانت آخر ماوضع في تلك المقبرة .

كان كل شيء يدل على الفخامة والروعة والأبهة والثراء والفن المبهر والذوق الرفيع.

#### ● الشهرة العالمية:

وانتشرت أخبار هذا الكنز العظيم في جميع أنحاء المعمورة ، وأصبح اسم توت عنخ آمون على ألسنة جميع قراء الصحف ومستمعى الإذاعات في جميع أركان ودول العالم . . وأصبحت أخبار هذا الملك الصغير الذي مات منذ نحو أربعة وثلاثين قرنا تغطى على أسماء وأخبار الرؤساء والزعماء والملوك الأحياء في جميع أمم الأرض .

أما هنا في مصر فقد بلغ زهو المصريين أوجه . . وتفاخروا على شعوب العالم بذلك التاريخ التليد والمجد العظيم الذي صنعه أجدادهم منذ آلاف السنين . . خصوصاً وأن عقد العشرينيات من هذا القرن كان في أعقاب الحركة الوطنية النشطة التي اندلعت في ثورة ١٩١٩ .

أطلق اسم توت عنخ آمون على بعض الفنادق . . وعلى محلات بيع الملابس ومحلات الحلوانية وباعة العصير . . وكان محل توت عنخ آمون بميدان العتبة الخضراء من أشهر محلات الحلويات والشربات التي يقبل عليها الشعب المصرى من سكان

القاهرة وزوارها من أهالى الأقاليم . . وبذلك أصبح الاسم متداولا ليس بين المتعلمين وقراء الصحف وحدهم ، بل وبين الناس العاديين ولو كانوا من الأميين .

وكانت عمليات نقل مفردات الكنز الأثرى الذى عثر عليه فى مقبرة توت عنخ آمون من وادى الملوك إلى القاهرة ، من الموضوعات الصحفية الناجحة الجذابة التى تسعى إليها أكبر وأشهر الصحف ووكالات الأنباء العالمية .

وقد بدأ عرض هذه الآثار بالمتحف المصرى بالقاهرة في سنة ١٩٣١ . . ويعتبرها الكثيرون من أهم معروضات المتحف التي يحرص على مشاهدتها جميع زوار المتحف من مصريين وأجانب .

## • من هو توت عنخ أمون ؟

مثلها كان الغموض يحيط بأسرار مقبرته ، كان يحيط أيضا بسيرته وهويته . . فقد تناقضت آراء المؤرخين وعلماء الآثار وتضاربت استنتاجاتهم في تحديد شخصية توت عنخ آمون وتقييم عصره والتغييرات والانجازات التي تمت أثناء فترة حكمه .

قال بعضهم انه إبن من أبناء الملك « أمنحوتب الثالث » ويعتبر بذلك أخا للملك أخناتون . وقد أظهرت الدلائل التاريخية والأثرية فساد هذا الرأى وانعدام معقوليته .

ولعل أرجح الآراء التى تكاد تسود الآن بين العلماء والمؤرخين المحدثين ، الرأى المدعم بالأسانيد الأثرية والشواهد والتاريخية والذى يقول أن توت عنخ آمون هو ابن للملك اخناتون ولكن من زوجة أخرى غير نفرتيتى . فمن المعروف تاريخياً وأثرياً أن العلاقة الزوجية بين اخناتون ونفرتيتى كانت علاقة حميمة تقوم على الحب العميق المتبادل بين الزوجين والحياة العائلية المستقرة التى يحيطها الحنان والتعاطف من كل جانب . وهناك عشرات بل ومئات من المناظر التى تؤكد مظاهر هذا الحب الأسرى بين احناتون وزوجته وبناته . . وهى مناظر فريدة فى تاريخ الفن المصرى القديم من حيث البساطة والمشاعر الانسانية الفياضة .

ومادامت الحياة العائلية مستقرة على هذا النحو بين اخناتون وزوجته نفرتيتي ، فكيف يقدم على الزواج بزوجة أخرى غير زوجته الجميلة المحبوبة وشريكته في الحكم

ويمارسة شئون الدولة وشئون الثورة الدينية التي قاما بها والتي تدعو إلى عبادة إله واحد لاشريك له خالق كل شيء . . وهي الثورة التي أدت إلى الغاء عبادة الآلهة المصرية التقليدية المتعددة ، وإغلاق جميع المعابد التي كانت تعبد فيها تلك الآلهة ؟!

الاجابة على هذا السؤال كانت عسيرة . . إلى أن ظهرت الشواهد الأثرية التى أوضحت ماكان غامضاً فى البداية . . فمن المعروف أن نفرتيتى أنجبت لاخناتون ست بنات ولم تنجب إبنا ذكرا يخلفه على عرش البلاد . وكانت هذه مشكلة سياسية فى المقام الأول تهدد استمرارية خط الإرث الملكى بالانقطاع ، بل وتؤدى إلى انتهاء عصرالأسرة الثامنة عشرة من الأسرات الملكية التى تعاقبت على حكم مصر .

وبالنظر إلى ماعرف عن الملكة نفرتيتى من قوة الشخصية ورجاحة العقل ، فقد سمحت لزوجها بالزواج من زوجة أخرى اختارتها له بنفسها من بين وصيفاتها . . لعلها تنجب له وريثاً للعرش يحل المشكلة . . وكانت هذه الزوجة الثانية امرأة جميلة اسمها «كيا» . . !

وأنجب اخناتون من "كيا" ابنتين أخريين قبل أن تنجب له أخيراً طفلاً ذكراً أسمياه "توت عنخ آتون" [ ومعناه الصورة الحية للإله آتون]. وبعد موت اخناتون تشاء ظروف الحكم أن يجلس " توت عنخ أتون" على العرش ولم يتجاوز عمره تسع سنوات . . الأمر الذي استوجب تكوين مجلس للوصاية بعضوية نفرتيتي واثنين من أكبر رجال الدولة والبلاط الملكي وهما: " آي " الذي تولى الملك بعد وفاة " توت عنخ آمون" و"حور محب " قائد الجيوش المصرية والذي تولى الملك بعد موت " آي " . . وقد أسرعت نفرتيتي بتزويجه ابنتها الثالثة " عنخ إس إن باآتون" [ ومعناه : التي تعيش من أجل آتون] لكي تؤكد ثبوت حقه في تولى عرش مصر . . .

## کل هذه القلاقل والمشاکل:

ف تلك الفترة كانت أحوال البلاد الداخلية والخارجية غير مستقرة وتفور بالاضطرابات والخلافات والثورات . . كان هناك صراع هائل نشب بين كهنة الإله «آمون » ومعهم كهنة جميع الآلهة المصرية الآخرين وبين نظام الحكم في الدولة . . كما



نقش ملون يصور « توت عنخ آمون » في عربته الحربية يصوب سهامه نحو الأسود ويصرعها أسداً بعد أسد!

كانت هناك مشكلة أخرى ذات طابع سياسى وإدارى ، نتجت عن انتقال الحكم من العاصمة «طيبة» إلى العاصمة الجديدة «آخت آتون» التي بناها اخناتون في منطقة تل العارنة بمحافظة المنيا حالياً.

أما الأقاليم التي كانت تابعة للامبراطورية المصرية في آسيا وافريقيا ، فقد نشبت فيها القلاقل السياسية والعسكرية وثورات العصيان .

وباسم الملك الصغير ، تم القضاء على معظم المشاكل التى كانت تهدد أمن واستقرار الأوضاع في البلاد . . ونقلت العاصمة الرسمية إلى «طيبة » مرة أخرى ، بالاضافة إلى تدعيم العاصمة الإدارية والعسكرية التى تقع في مدينة « منف » عند مفرق الدلتا والتى تتوسط الوجهين البحرى والقبلى .

وأعيد فتح المعابد المغلقة ، وتم إصلاح ما تخرب منها ، وردت إليها كل الأموال والممتلكات التي صودرت في عهد اخناتون .

وخرجت الجيوش المصرية وشنت الحملات العسكرية للقضاء على العصيان وإعادة النفوذ المصرى إلى الأقاليم الآسيوية وإلى ليبيا وبلاد النوبة .

وتغير اسم الملك من « توت عنخ آتون » إلى « توت عنخ آمون » . . كما تغير اسم الملكة إلى « عنخ إس إن آمون » . . وذلك إرضاءً لكهنة الإله « آمون » ولتأكيد عودة نفوذهم القديم .

## € جلالتي .. ملك البلاد:

وعلى أحد النصب التذكارية التى أقيمت بالكرنك تخليداً لذكرى الملك الصغير نص مكتوب بالهيروجليفية يصف فيه الملك ماكانت عليه أحوال البلاد حين تولى أمرها، ويذكر فيه مجهوداته في الاصلاح والتعمير . . ويقول النص :

« لقد وجدت المعابد مخربة ، والجيوش المصرية منهزمة في فينيقيا . . ووجدت الآلهة قد ولت ظهورها للأهالي في طول البلاد وعرضها . . ولم تعد تسمع نداءهم أو تستجيب لدعائهم . . ولكن لأن جلالتي ملك رصين ومخلد . . وحاكم يعمل على سعادة الآلهة

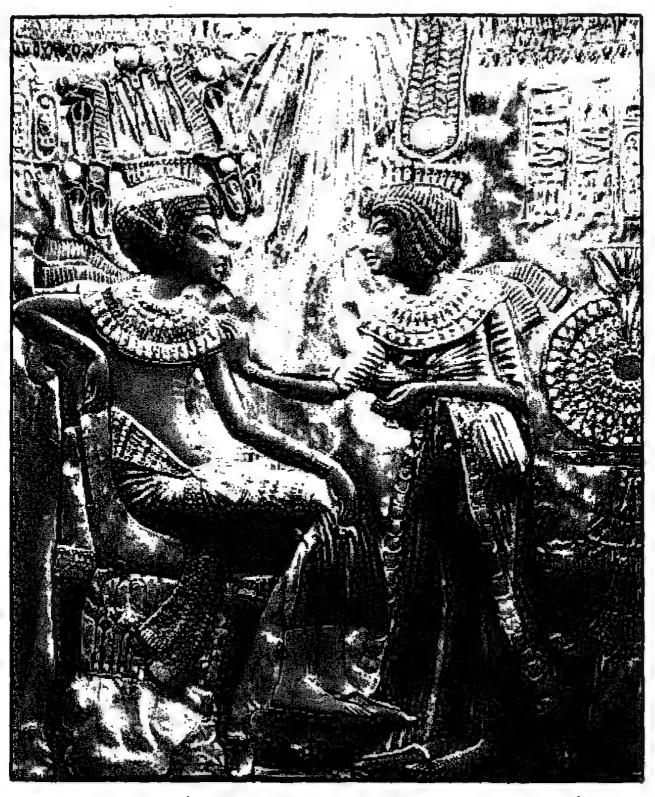

توت عنخ أمون في كامل زينته الملكية . . بينها تفوم روجته عنح إس آمون بتعطير ياقته العريضة المحلاة بالجواهر بدهان عطرى أخذته من الإناء الذي تحمله في يدها اليسرى .

ويسيطر على أرض مصر . . وتنحنى أمامى البلاد الأجنبية وغيرها إجلالاً وتعظيماً . . فقد أعدت بناء ماهدمته الأزمان الغابرة . . وقضيت على الكذب . . ودعمت الصدق» .

كانت هذه هي أهم أعمال هذا الملك الصغير . . ولكن العمر لم يسعفه للقيام بأعمال أخرى أجل شأناً . . فلم يستمر حكمه سوى تسع سنوات . . ومات وعمره ثمانية عشر عاماً . . ودفن في تلك المقبرة الصغيرة التي أقيمت على وجه عاجل في وادى الملوك ، ولكنها ضمت بين جنباتها أهم كنز اكتشفه الانسان في القرن العشرين!





#### و ذات المائة باب:

في القرن التاسع قبل الميلاد ، وصفها « هومروس » شاعر الإغريق القدماء بأنها : «طيبة ذات المائة باب . . الحصينة المحروسة ذات الحوائط المذهبة » .

شاعت سمعتها فى أرجاء العالم القديم كله . . كانت رمزاً للقوة والنظام والحضارة . . وبيتاً مقدساً لآمون . . ملك الآلهة ورب الأرباب حسب المعتقدات الدينية التى كانت سائدة فى العالم القديم وقبل بزوغ فجر أديان السماء .

لم تسعفنا المصادر التاريخية حتى الآن ، وعلى نحو قاطع ، بالتاريخ الحقيقى لمولد تلك المدينة العظيمة . . ولكن ذكرها ورد فى أقدم عصور التاريخ . . ولم يعرفها المصريون القدماء باسم طيبة . . وهو الاسم الذى أطلقه عليها قدماء الإغريق . . كان المصريون يعرفونها باسم « نو آمون » أى مدينة الإله آمون . . ومنذ بداية ظهور التقسيم الإدارى للدولة المصرية القديمة ، كانوا يعتبرونها عاصمة للإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا . . وهو الإقليم الذى كانوا يطلقون عليه اسم « واست » OUASET . أى إقليم الصولجان أو إقليم العرش . . ثم أصبحوا يطلقون هذا الاسم على المدينة نفسها إقليم الطاق سكان الأقاليم والمحافظات المصرية المعاصرة اسم مصر على مدينة القاهدة .

وفى الحقبة اليونانية الرومانية من تاريخ مصر شاع اسم طيبة THEBESوثبت ، حتى جاء الفتح الاسلامى وتغلغل العرب في ضعيد مصر ، وبهرتهم آثار المدينة وبقايا مبانى معابدها الضخمة التى ظنوها قصوراً دارسة كان يسكنها الفراعنة ، فأطلقوا على

المدينة اسم « الأقصر » نسبة إلى القصور ، أوربا نسبة إلى الكلمة اللاتينية «كاستروم» CASTRUM التى كانت تطلق على المعسكر الرومانى الذى كان يحتل ساحة معبد الأقصر . . كما أطلق العرب على المسلات اسم « إِبَر الفراعنة » بعد أن شاع اعتقاد خرافى بأن الفراعنة كانوا ضخام الأجسام سخطهم الله أحجاراً وتماثيل ضخمة ، وأنهم كانوا يخيطون ثيابهم بتلك « الإبر » الحجرية ذات السنون المدببة . . كما أطلقوا اسم « الكرنك » على تلك المعابد التى كانت مكرسة للثالوث الطيبى « آمون وموت وخونسو » وغيرهم من الآلهة الأخرى .

وكلمة «كرنك » تصحيف لكلمة س خَوَرْتَق» . . وهى كلمة فارسية كانت تطلق على قصر « النعمان الأكبر » بالعراق . . وقد حرفت تلك الكلمة فأصبحت « خَرنَق » بمعنى قصر .

## • ذات الحظ الحسن:

تدل الشواهد الأثرية والتاريخية على أن الأقصر تعتبر واحدة من أقدم المدن التى شيدتها الحضارة الانسانية على وجه الأرض . . فقد عثر فيها على آثار ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات [أى قبل عام ٣٢٠٠ ق م] . ولكن التاريخ هيأ لها مناسبتين أدتا إلى ازدهار المدينة حتى تصدرت مدن العالم القديم كلها .

المناسبة الأولى حين خرج منها الملك « منتوحتب الثانى » ليوحد أوصال الدولة المصرية حين تفككت وانقسمت إلى أقاليم مستقلة بعد سقوط « الدولة القديمة » بنهاية عصر الأسرة السادسة [ حوالى عام ٢١٥٥ ق م ] . . واستمر هذا التفكك السياسي والإدارى حتى قام « منتوحتب الثانى » باعادة توحيد الأقاليم المصرية . . وبدأ عصر «الدولة الوسطى » الذى شمل الأسرات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة .

وفى عصر الدولة الوسطى أصبحت المدينة المركز الرئيسى لعبادة الإله آمون . . و وأطلق عليها المصريون ألقاباً جليلة مثل : « المنصورة أو المنتصرة » . . و « الوصية على كافة مدن الأرض » . . وشاعت أساطير شعبية ودينية تقول أنها كانت موطن بداية خلق العالم وظهور الحياة .

وبالرغم من أن الدولة الوسطى قد أنشأت عاصمة إدارية جديدة لمصر في منطقة «اللشت » قرب الفيوم ، إلا أن الأقصر ظلت مع ذلك عاصمة مقدسة لها كل التبجيل والتقدير والاحترام.

أما المناسبة الثانية ، فحين خرج منها « أحمس الأول » ليقود أول حرب تحريرية في تاريخ العالم ، فطرد الهكسوس المحتلين الأجانب ، وأعاد مصر للمصريين ، وبدأعصر « الدولة الحديثة » [ حوالي عام ١٥٥١ق م ] . . وجعلها عاصمة رسمية ودينية للديار المصرية . . وأصبحت أكبر وأهم وأغنى مدينة في مختلف أرجاء العالم القديم بأسره .

وبالرغم من أن الدولة الحديثة قد اتخذت من مدينة « منف» بشهال البلاد قرب مفرق الدلتا عاصمة إدارية وعسكرية ، إلا أن فراعنة هذه الدولة كانوا يقيمون في الأقصر معظم أيام السنة ، وشيدوا فيها قصورهم الكبرى ، وجعلوها مقراً رسمياً مباركا لكافة الأعياد الدينية والوطنية ، وأقاموا فيها أضخم معابد الدنيا ، وحفروا قبورهم في جبالها ووديانها الغربية .

## ● معبد الأقصر:

أول مايلفت نظر زائر المدينة الحديثة ، ذلك المعبد الضخم الشاهق المطل على النيل، والذي اصطلح على تسميته باسم « معبد الأقصر » .

اختار الملك « أمنحوتب الثالث » والد أخناتون [ الأسرة الثامنة عشرة ] هذا الموقع الفريد وشرع في بناء هذا المعبد على أنقاض معبد قديم ، وكرسه لعبادة الإله آمون في صورة الإله « مين » إله الخصب . . وتقول النصوص القديمة أن « أمنحوتب الثالث » قد بنى هذا المعبد « على أرض مكسوة بالفضة ووضعه على فراش من بخور! » .

وكان الملك المحارب العظيم «تحوتمس الثالث» [ الأسرة ١٨ ] قد قام بتوسيع وترميم المعبد القديم واضافة بعض المنشآت إليه ، إلى أن تم المعبد واكتمل بناؤه في عهد الملك « رمسيس الثاني » [ الأسرة ١٩ ] الذي شيد الفناء الأمامي للمعبد وأحاطه بالأعمدة الجميلة الضخمة ، وزينه بتماثيل من الكوارتزيت وألجرانيت وجعل المدخل على هيئة



معبد الأقصر كما رسمه « دمينيك فيفان دينون » أحد فناني الحملة الفرنسية



مئذنة جامع « أبو الحجاج الأقصرى » وسط بنايات معبد الأقصر



قاعة الأعمدة التي شيدها الملك امنحوتب الثالث بمعبد الأقصر ـ وقد استعملت هذه القاعة ككنيسة في القرن الخامس الميلادي

صرح عظیم یتکون من بنائین شاهقین أمام کل منها تمثال جرانیتی للملك جالساً علی عرشه، و یبلغ ارتفاع کل تمثال نحو خمسة عشر مترا ونصف المتر، بالإضافة إلى قاعدة من الجرانیت یبلغ ارتفاعها نحو متر أو أزید قلیلا . . و بجوار تمثالی الملك نری بقایا أربعة تماثیل أخری لزوجته الجمیلة « نفرتاری » وابنته الفائقة الجمال « مریت آمون » .

أمام بنائى الصرح شيد رمسيس الثانى مسلتين ترتفع كل منها إلى خسة وعشرين مترا . . لم تبق بالمعبد منها إلامسلة واحدة ، أما المسلة الأخرى ، فقد نقلها الفرنسيون إلى فرنسا عام ١٨٣٣ م ، وأقامها المهندس الفرنسي « ليباس » في وسط ميدان «الكونكورد » بباريس في احتفال صاخب في اكتوبر١٨٣٦ م . . ومازالت المسلة المصرية تتوسط الميدان الباريسي حتى الآن ، تقف شاخة بالنص الهيروجليفي المكتوب عليها: « رمسيس . . قاهر كل الشعوب الأجنبية . . السيد على كل من لبس تاجاً . . المحارب الذي هزم الملايين من الخصوم والأعداء . . والذي خضع العالم كله لسلطانه ، ومعترفاً بقوته التي لاتقهر . . » .

ويؤكد هذا النص العبقرية الحربية التي كان يتمتع بها « رمسيس الثاني » باعتباره واحداً من أعظم وأشهر الفاتحين في تاريخ العالم القديم، ولوكانت باريس موجودة في أيامه ، لكان بالقطع قد فتحها وضمها إلى امبراطوريته الواسعة المترامية الأرجاء ، ولكان من المؤكد انه كان سيقيم فيها مسلة عظيمة تسجل هذا الحدث ، وربا في نفس المكان الذي توجد فيه مسلته الآن بميدان الكونكورد!

ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يزين رمسيس الثانى جدران المعبد بالمناظر والنصوص التى تحكى لنا أخبار فتوحاته ومعاركه الحربية بالاضافة إلى نقوش أخرى لمناظر الاحتفالات الدينية .

وأمام صرح البوابة يمتد طريق الكباش مزيناً على الصفين بمجموعة من تماثيل أبى الهول برؤوس آدمية ورؤوس كباش، وهو طريق طويل كان يمتد حتى يصل إلى مدخل معابد الكرنك . . وتحكى لنا الشواهد الأثرية كيف كانت سفينة آمون التى كانت تحمل تمثاله المقدس تخرج من قدس أقداس معبده بالكرنك ، محمولة على أكتاف الكهنة ،

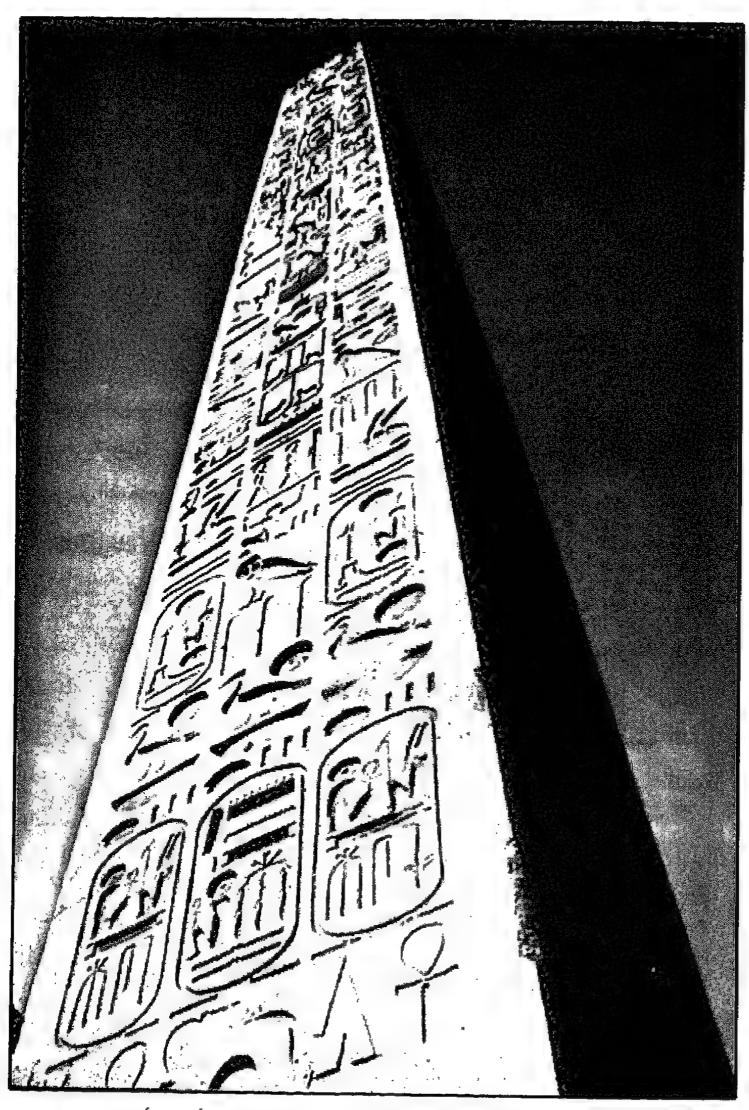

مسلة رمسيس الثاني وتظهر عليها الخراطيش الملكية التي تحمل أسهاءه وألقابه.

متجهة إلى معبد الأقصر ، مخترقة هذا الطريق وسط جموع الشعب حتى تصل إلى مقر الاحتفال السنوى بعيد « الأوبت » الذي كان يعنى « عيد الحريم الجميل » .

ومن الغريب أن معبد الأقصر ظل محتفظاً بأداء وظائفه الدينية مهما اختلفت شعائر الأديان على مدى آلاف السنين . . فمنذ أقيم لتكريس عبادة آمون ظل موطناً من المواطن الرئيسية لتلك العبادة حتى العصر اليونانى . . ثم تحول إلى معبد ومعسكر فى العصر الرومانى . . ثم أقيم فيه جامع أبى الحجاج الأقصرى في العصر الاسلامى .

ومن الغريب أيضا عند الاحتفال بمولد أبى الحجاج تخرج من الجامع سفينة محمولة على عربة وسط احتفال الجموع الشعبية المعاصرة . . وهو احتفال يذكرنا باحتفال المصريين القدماء بعيد « الأوبت » . . عيد الحريم الجميل . . !

## ● الكرنك .. أكبر معابد الدنيا:

كان قدماء المصريين يطلقون عليه اسم « المكان الحسيب » . . ويعتبرونه أكرم بيوت العبادة وأقدسها . . ولاغرو فى ذلك فبداخله عرش آمون رب الأرباب وملك الآلهة القدماء . . حيث يلجأ إليه الفراعنة العظام للاستشارة وتلقى الوحى ، قبل خروجهم على رأس الحملات الحربية لتوسيع رقعة الامبراطورية المصرية ، أولتأديب الدول المجاورة التي تضمر لمصر شراً . . وظل الكرنك لقرون طويلة رمزاً لوحدة مصر الدينية والسياسية . . وكان الناس يحجون إليه باعتباره المزار الديني الأقدس .

ومن الأخطاء الشائعة أن نقول « معبد الكرنك » فالصحيح أن نقول « معابد الكرنك» . . فالكرنك ليس معبداً واحداً بل هو مجموعة متكاملة لمعابد عدة ، أكبرها المعبد المكرس لعبادة الإله آمون . . وهو معبد ضخم واسع تبلغ مساحته نحو ثلاثين فدانا .

وفى الجهة اليسرى من الكرنك يقع معبد «مونتو» إله الحرب ، وهو على شكل مستطيل يغطى مساحة قدرها فدانين ونصف فدان . . وفى الجهة المقابلة يقع معبد



منظر عام لمعبد آمون بداخل معابد الكرنك وتظهر فييه بقايا ساحة الاحتفالات التي بناها تحتوتمس الثالث



منظر عام من الجانب الغربي لمعابد الكرنك كما كانت تبدو عام ١٨٣٨ حين رسمها الفنان الانجليزي «دالإيد روبرتس» .

الإلهة « موت » زوجة الإله آمون ويرمز إليها بأنثى النسر ، وتبلغ مساحته نحو تسعة فدادين .

وبالاضافة إلى الاتساع العظيم الذى يتميز به المعبد المكرس لعبادة آمون ، وهواتساع أكبر من مساحة « نوتردام دى بارى » وملحقاتها . . يتميز هذا المعبد بأنه يضم أكبر عدد من الأعمدة بين جميع معابد العالم القديم والعالم الحديث على السواء .

غابة من الأعمدة العالية الضخمة اصطلح على تسميتها أثرياً باسم « قاعة الأعمد العظمى » . . تضم ١٣٤ عموداً يبلغ ارتفاع كل عمود منها نحو ٢٣ متراً ويعلو كلاً منها تاج مستدير يبلغ محيطه نحو ٥٠ متراً وتكفى مساحة دائرته لوقوف ٥٠ رجلاً .

وحتى ندرك مدى ضخامة الجهود التى بذلها الفراعنة فى تشييد و إقامة تلك القاعة العظمى ، نشير إلى أن بناءها قد بدأ فى عهد أمنحوتب الثالث ، ثم تواصل فى عهد حورمحب [ آخر ملوك الأسرة ١٨ ] . . ثم استمرت أعمال البناء والتشييد والزخرفة فى عهود رمسيس الأول ثم سيتى الأول ثم رمسيس الثانى [ من ملوك الأسرة ١٩] .

وكان معبد آمون بالكرنك يتضمن عدداً من المسلات التي أقامها أو أقيمت لذكرى الملك تحوتمس الأول [ الأسرة ١٨ ] والتي كانت ترتفع إلى نحو ٢٣ متراً ويبلغ وزن الواحدة منها نحو ١٤٣ طنا ، وكانت أعلى تلك المسلات المسلة التي أقامتها ابنته الملكة حتشبسوت تخليداً لذكراه ، وهي المسلة الوحيدة التي مازالت قائمة من بين تلك المسلات .

وهناك أيضا قاعة أخرى للأعمدة المستطيلة الشكل تضم صفين من الأعمدة الضخمة بواقع ٣٢ عموداً لكل صف . وتدل بعض الشواهد الأثرية التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس الميلادي على أن هذه القاعة قد استخدمت ككنيسة في العصر القبطي .

وفى الجهة الجنوبية من معابد الكرنك تقع « البحيرة المقدسة » التى تمتد نحو ١٢٥ متراً . وقد ذكر هيرودوت أن كهنة آمون كانوا يجرون فيها طقوس العبادة الليلية . . كها تقع بقايا مبنى يقال انه « مقبرة أوزيريس » . . ثم نرى سلسلة الصروح الجنوبية . .



صورة من كتاب وصف مصر لقاعة الأعمدة بمعبد آمون رع بالكرنك . وقد قام عالم الآثار الانجليزى « سير نورمان لوكيار » بدراسة مقاييس وزوايا هذه القاعة وأثبت أن من المؤكد أن قدماء المصريين كانوا يستعملون هذه القاعة لأغراض فلكية حيث أنها منطبقة تماماً على خط غروب الشمس اثناء الانقلاب الصيفى

ومعبد إله القمر «خونسو» وهو الابن الشرعى للإله آمون والإلهة موت . . ثم نرى صرح «يورجيتس» ومعبد «أوبت» ومعبد «نوت» ومعبد «بتاح» ومعبد «مونت» وبوابته الأثرية الرائعة . . ثم يبدأ «طريق الكباش» الذى كان يمتد حتى معبد الأقصر.

وتدل الشواهد الأثرية على أن عدداً كبيراً من الفراعنة قد ساهموا فى بناء وتشييد المنشآت العديدة فى أرجاء الكرنك . . بدءاً من فراعنة الأسرة الثانية عشرة حتى فراعنة الخسرات . . وعلى سبيل المثال نشير إلى عمود طهرقا الذى يرتفع نحو عشرين مترا ويرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة والعشرين [ عام ١٨٠ ق م ] . وعدد من التماثيل والمنشآت التى أقامها ملوك الأسرة السادسة والعشرين . . بل ان « فيليبوس آرهيدايوس » وهو أخ للاسكندر الأكبر قد أقام تذكاراً يخلد به ذكرى تتويج أخيه فرعوناً على مصر .

ولكى ندرك مدى ضخامة حجم العمل فى معابد الكرنك ، نشير إلى النص الأثرى الذى يرجع تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة والذى ذكر احصاءً لعدد العاملين فى معبد آمون وحده . . وكان عددهم ٨١.٣٢٢ فرداً من الكهان والحراس والعمال والفلاحين ، كما ذكر حصراً بالثروات الطائلة التى كان يمتلكها المعبد من ذهب وفضة ومجوهرات وأراض زراعية وعبيد ومصانع ومخازن .

وإذا كان الكرنك قد ظل قائم منذ آلاف السنين ، فسوف يظل لآلاف أخرى من السنين خير شاهد على عظمة وخلود الحضارة المصرية التي ضربت جذورها في أعماق الزمن .

# ● عبور النيل .. إلى كنوز الغرب:

وإذا كانت طيبة الشرقية حافلة بتلك المجموعة الرائعة من التكوينات المعارية الدينية الضخمة ، متمثلة في معبد الأقصر ومعابد الكرنك ، ففي طيبة الغربية كنوز هائلة من المعالم الأثرية التي ذاعت شهرتها في العالم أجمع . . ولكن علينا أولاً أن نعبر النيل لنصل إلى هناك .



عمود الملك طهرقا بالكرنك



بقايا طريق الكباش الذي كان يصل بين شاطى النيل وسدخل معبد الكرنك.

#### • معبد الدير البحرى:

أول ماسوف نراه هناك هو المعبد الجنائزي الذي بنته الملكة حتشبسوت والذي عرف عالمياً باسم معبد الدير البحري .

ويجمع علماء الآثار على اعتبار هذا المعبد إحدى قمم العمارة المصرية القديمة ، ويمثل ثورة حقيقية في علم الهندسة المعهارية . . وضع تصميم هذا المعبد الفريد وأشرف على بنائه المهندس « سننموت » الذي كان المستشار الأول للملكة في كل الأمور . . وتمثلت عبقريته في جميع الوظائف الرفيعة التي كان يشغلها . . فقد كان مديراً للحقول والمخازن الملكية ، ومديراً عاماً لأملاك العائلة المالكة ، ومشرفاً على جميع الأعمال الهندسية والمعمارية التي شيدت بأمر حتشبسوت سواء في معابد الكرنك أو منشات غرب طيبة ، ومشرفاً على عمليات تقطيع الصخور ونقل المسلات الضخمة ، بل وبلغت عبقريته إلى حد اختراع بعض الكتابات الرمزية المعقدة بعد أن قام بأبحاث متعمقة في أصول الكتابة الهيروجليفية .

وفضلاً عن التفرد المعارى لهذا المعبد الذى ليس له مثيل فى معابد العالم القديم كله، فإن جدران هذا المعبد العظيم وأبهاءه مزدانة بنقوش ومناظر ونصوص فريدة لعل أهمها التقرير التفصيلي المدعم بالصور الوصفية لتلك الحملة البحرية التجارية الشهيرة التي أبحرت فيها الأساطيل المصرية إلى بلاد « بونت » [ يقال انها الصومال أو بلاد اليمن أوهما معا].

وفى البدايات المبكرة لظهور المسيحية فى مصر ، اتخذ بعض الرهبان من معبد حتشبسوت ملاذا للعبادة والانزواء ، وأطلقوا عليه اسم « الدير الشمالى » ومن هنا جاء اسم « الدير البحرى » الذى اشتهر به المعبد شهرة عالمية .

#### 🙃 مدينة هابو :

لأن مدينة هابو - التي تقع في المنطقة الجنوبية من طيبة الغربية - كانت تضم مجموعة متكاملة من المنشآت الدينية والمدنية ، وكان كثير من هذه المنشآت ضخماً



معبد الدير البحرى الذى أقامته الملكة حتشبسوت بالبر الغربى للأقصر . . معبد فريد في نوعه ، وضع تصميمه المعارى المهندس سننموت ، ولا يوجد له مثيل في العالم القديم كله .

وعظيم الارتفاع ، فقد ظلت على مدى مئات السنين تستعمل كمحجر للأحجار الجاهزة للبناء لكل من كان يريد البناء من الأهالى أو من الجهات الحكومية . ولذلك فقد خُرّبت المدينة تخريباً شديداً ، ومع ذلك فقد ظلت الكثير من المبانى والمنشآت الدينية والمدنية تشهد على مدى الجلال والضخامة والعظمة حين كانت المدينة تعيش أزهى عصورها .

ومن أضخم آثار مدينة هابو المعبد الجنائزى الذى بناه الملك رمسيس الثالث [الأسرة العشرون حوالى عام ١١٩٥ ق م ] . . وأهم ماتتميز وتتفرد به عهارة هذا المعبد شرفته العالية التى بنيت فوق مدخله الذى يأخذ شكل وطراز القلاع السورية . . كها تتميز حوائطه وجدرانه الخارجية والداخلية بمناظر ضخمة تمثل الحياة الدينية والمعارك الحربية ضد « شعوب البحر » التى كانت تشن غاراتها على الحدود المصرية ، فتصدى لهم هذا الملك الشجاع الذى يعتبره المؤرخون آخر الفراعنة المحاربين العظام ، ودخل معهم فى معارك حربية طاحنة سواء فى ليبيا أوفى شهال الدلتا أو فى حدود مصر الشرقية ، فحاربهم حتى دحرهم وانتصر عليهم براً وبحراً .

ويلاحظ زائر مدينة هابو على الفور ذلك الطابع الحربى المكثف لمعظم النقوش المحدارية التي تعلو حوائط وجدران معظم المبانى والمنشآت الضخمة . . ويلاحظ أيضا مبنى القصر أو الجناح الملكى الذي كان يقيم به رمسيس الثالث أيام الاحتفالات الدينية والمناسبات الرسمية .

وقد دلت الاكتشافات الأثرية الحديثة على وجود العديد من البيوت والقصور الصغيرة التي بناها النبلاء وعلية القوم وكبار الموظفين بجوار القصر الملكى . . ولكن من المؤسف أن معظم هذه المبانى قد تهدمت ونهبت أحجارها فكادت أن تندرس تماماً ولم يعد قائماً منها بشكل معقول سوى البيت الذي كان يعيش فيه المفتش العام لجبانة طبة .

كذلك فقد تم العثور على بقايا مبان يعود تاريخها إلى بدايات العصرالقبطى . . كما



مدخل المعبد الجنائزي [مدينة هابو] في البر الغربي للأقصر - من عهد رمسيس الثالث [ الأسرة ٢٠]



بقايا قصر الملك رمسيس الثانث بمدينه هابو

عثر أيضا على كثير من البرديات وقطع الفخار دونت عليها نقوش ونصوص قبطية .

#### ♦ معبد الرمسيوم:

الرمسيوم هو الاسم اللاتيني الذي أطلق في القرن التاسع عشر على آثار المعبد الجنائزي الضخم الذي بناه « سيد البنائين » الملك رمسيس الثاني [ الأسرة التاسعة عشرة حوالي عام ١٣٠١ ق م ] والذي أطلق على هذا المعبد اسم « مقر ملايين السنين » . . وعندما زار المؤرخ « ديودور الصقلي » مصر في القرن الأول قبل الميلاد انبهر بضخامة هذا المعبد وضخامة التاثيل الكبرى التي كانت مقامة فيه . . وذلك بالرغم من أن المعبد قد تعرض في عصور سابقة إلى كثير من أعمال الهدم والتخريب ، خصوصاً تلك الأعمال البربرية التي قام بها الملك الفارسي « قمبيز » عند غزوه لمصر حوالي عام ٥٢٥ ق م . ومع ذلك فقد ظلت أطلال وبقايا هذا المعبد العظيم باقية حتى الآن لتشهد على عمل معمارى ضخم كان يتميز بالروعة والجلال الذى تميزت به كل أعما ل رمسيس الثاني. ويدلنا التمثال المحطم للملك على مدى ضخامته حين كان قائما . . فهو منحوت من كتلة واحدة من الجرانيت الرمادي المائل إلى الصفرة ، ويمثل الملك رمسيس الثاني جالساً على عرشه بارتفاع يصل إلى ١٨ مترا فإذا أضيف إليه التاج المكسور فيصل ارتفاعه إلى ٢٣ مترا . ويبلغ عرض التمثال عند الكتفين ٧ أمتار ، ويصل طول إصبع السبابة إلى نحو متر واحد . . أما وزن التمثال كاملاً فيصل إلى نحو ألف طن . ولنا أن نتصور مدى الجهد الجبار للأعمال التنفيذية الخاصة بنقل هذه الكتلة من محاجر الجرانيت باسوان حتى إقامتها تمثالاً في الموضع المخصص له بهذا المعيد .

وتتضمن جدران المعبد نقوشا لمناظر ديئية وحربية مختلفة تصور معارك الملك ضد الحيثيين في عقر دارهم ، وتصوره وهو يقود جيشه ليدك حصونهم وقلاعهم . . بالإضافة إلى مناظر أخرى للملك وهو يقدم القرابين للآلهة أو وهو يهارس الطقوس الدينية الخاصة بالآلهة آمون ومين وبتاح وغيرهم .

وبالاضافة إلى الوظيفة الدينية التي كان يقوم بها هذا المعبد ، فقد كان يؤدى وظيفة



معبد الرمسيوم الجنائزي . . بناه رمسيس الثاني في البر الغربي بالأقصر

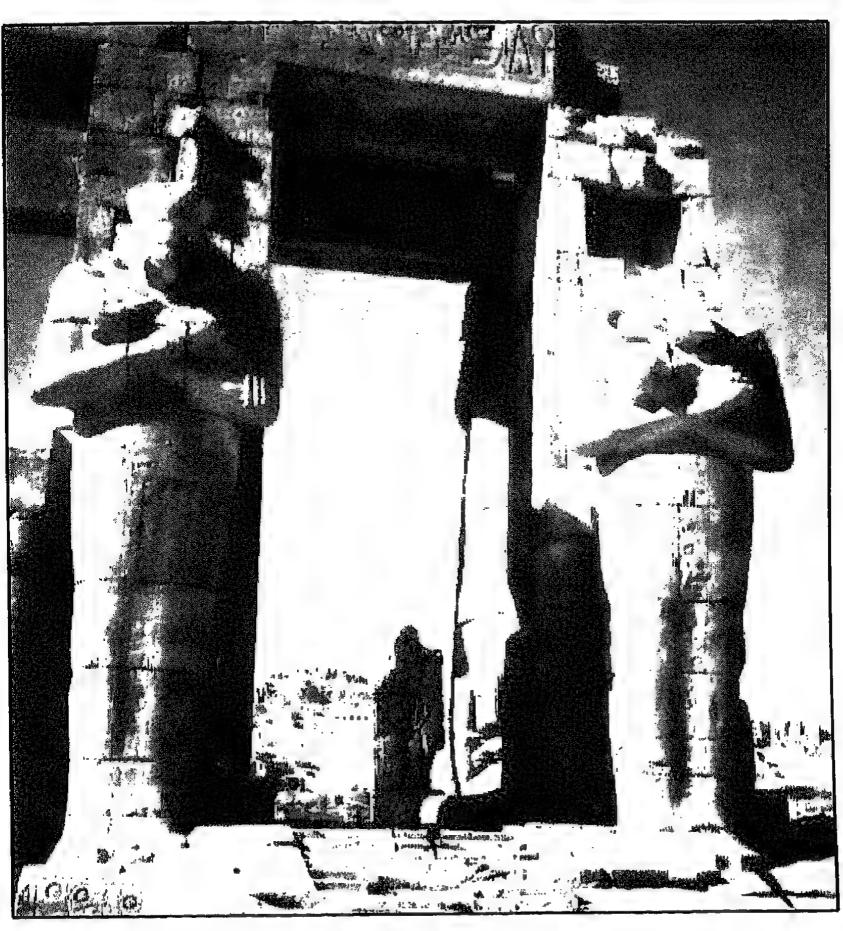

عَثَالَان ضَحْمَان لرمسيس الثاني في الهيئة الأوزيريسية بمعبد الرمسيوم

فنية على درجة كبيرة من الأهمية . . حيث كان معهداً للتدريس وتدريب الكتاب والفنانين على أعمال الكتابة والنقش والرسم والنحت والحفر والتلوين .

## ۞ تمثالا ممنون .. ومعابد أخرى :

ومن المعابد الأثرية الباقية بمناطق طيبة الغربية المعبد الضخم الذي بناه الملك «منتوحتب الثاني» في مكان مجاور لمعبد الدير البحرى . . ولما كان هذا الملك من ملوك الدولة الوسطى ، فقد تميز معبده بالملامح العامة التي كانت سائدة في عهارة الدولة القديمة ، مع تباشير الطرز المعهارية التي سادت فيها بعد في عصرالدولة الحديثة .

كذلك فهناك معبد آخرشيده « تحوتمس الأول » في مكان قريب من الذي اختاره «رمسيس الثالث » لتشييد معبده في مدينة هابو .

وإذا كانت آثار هذين المعبدين مازالت باقية وشاهدة ، فقد اندرست تماماً جميع الآثار التي تدل على وجود المعبد العظيم الفخم الذي شيده الملك « أمنحوتب الثالث » في منطقة السهل الواسع الذي يقع بين ضفة النيل ووادي الملوك . . ولم يعد باقياً من هذا المعبد سوى التمثالين الضخمين للملك أمنحوتب الثالث . . وهما التمثالان اللذان شاعت تسميتها باسم « تمثالي ممنون » واللذان اعتبرا من عجائب الدنيا في العالم القديم .

وقد أشرف على بناء وتصميم هذين التمثالين مهندس عبقرى من أبناء الشعب المصرى ، ولد بمدينة إتريب بالقرب من مدينة بنها اسمه « أمنحوتب بن حابو » . . وقد أقام كلاً منها منحوتاً من كتلة واحدة من الحجر الرملي المستجلب من منطقة الجبل الأجمر بالقرب من القاهرة . . أي من مكان يبعد عن مكان إقامة التمثالين بنحو ٧٠٠ كيلو متر .

ويبلغ ارتفاع كل تمثال نحو ١٥ متراً بدون القاعدة . . وفي عام ٢٧ ق م ، حدث زلزال هز شرق طيبة وغربها وأثر على الكثير من آثارها كما أدى إلى انشطار التمثال الشمالي إلى نصفين عند وسطه ، الأمر الذي أدى بالتالي إلى إحداث فعل داخلي ينتج عن التغيرات التي تحدث للرطوبة عند تغير درجة الحرارة في الفجر وعند بزوغ

الشعاعات الأولى لشمس الصباح . . فكانت تخرج من التمثال ذبذبات صوتية منغمة حارت فيها عقول السامعين .

وسرعان ما انتشرت سمعة هذه الظاهرة في أرجاء العالم القديم . . وتلقفها شعراء الاغريق والرومان القدامي وحكوها في شكل اسطورة من الشعر الملحمي البليغ . . تقول أن التمثالين للبطل الاثيوبي « ممنون » الذي سقط شهيداً في حروب طروادة ، فحزنت عليه أمه « أورورا» ربة الفجر ذات الأصابع الوردية حزناً شديداً . . واستأذنت الإله «جوبتر » لتقوم بزيارة ابنها كل صباح يوم جديد . . وفي هذه الزيازة كانت تصدر آهات الأنين كالأنغام الموسيقية الجزينة التي يسمعها الناس .

وكان من نتيجة ذيوع هذه الظاهرة والاسطورة المرتبطة بها وفود الآلاف من الحجاج والزوار من كافة المناطق التابعة للامبراطورية الرومانية في أوربا وافريقيا وآسيا لساع تلك الموسيقي السحرية . . وكتب الشعراء مزيداً من القصائد ، كما كتب عنها معظم المؤرخين القدماء وعلى رأسهم سترابون ، وبوسانياس ، وتاكيتوس ، ولوسيانوس ، وفيلوستراتس . . كما زارهما من أباطرة الرومان هادريان وسبتيموس سيفيروس الذي أمر باصلاح التمثالين فاختفي صوت الموسيقي .

ولم يبق لنا في تلك الجولة بين آثار طيبة الغربية سوى زيارة كنوز وادى الملوك ووادى الملكات ودير المدينة ومقابر النبلاء . .





# نيبان الملوك .. وبيبان الجريم

ومازلنا فى أعماق التاريخ نجوب ديار الخلود . . فى مدينة الأمجاد العظمى التى خلدت ذكرى الملوك العظام . . أولئك الذين تغلبوا على الزمن بأعظم مابناه الانسان القديم . . حين كان يتعبد ويسبِّح . . وحين كان يموت ويذهب فى ذمة الإله . .

وعزمنا على الرحيل إلى وادى الملوك ووادى الملكات فى غرب النيل قبالة الأقصر . ولكن قبل أن نعبر النيل من ضفاف الشرق ، تقع الأعين على مبنى حديث جميل الطراز، ثرى المحتويات ، حافل بالكنوز . . فلندخل لنرى مافيه . .

# € زيارة سريعة لمتحف الأقصر:

اسمه الرسمى: متحف الفن المصرى القديم بالأقصر. . وضع تصميمه المعارى – الخارجى والداخلى – الدكتور مهندس محمود الحكيم . وقد بدىء فى بنائه عام ١٩٦٤، وانتهى البناء عام ١٩٦٩، ثم ظهرت عدة عقبات ادارية وفنية عطلت عمليات تزويد المتحف بالمعروضات ، إلى أن تم الافتتاح أخيراً فى عام ١٩٧٥ .

وبمجرد الدخول إلى أول صالة من صالات المتحف وأبهائه ، سيلمس الزائر على الفور أنه أمام عرض فنى حديث ومبتكر ، ويختلف تماماً عن طريقة عرض الآثار والتحف في سائر متاحف الآثار المصرية الأخرى .

هناك آلاف القطع الأثرية ، وكلها مما تم العثور عليها في مناطق معبدى الأقصر والكرنك وسائر أنحاء الضفة الغربية لهذه المدينة في مناطق الدير البحرى ووادى الملوك ووادى الملكات ودير المدينة والمناطق الأثرية الأخرى بغرب طيبة ، مثل العساسيف ودراع أبو النجا وخوخة والجرنة وشيخ عبد الجرنة وجرنة مرعى وغيرها من المناطق الأخرى .

وبإلاضافة إلى جماليات العرض المتحفى ، يتميز متحف الأقصر باتباع أسلوب العرض العلمى لما يحتويه من قطع أثرية تمثل مختلف العصور ، بدءاً من عصور ماقبل التاريخ [أى قبل عام ٢٠٠٠ ق م] ، ومروراً بجميع العصور التاريخية المصرية [العصر العتيق والدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليونانى الرومانى الجريك رومان – والعصر القبطى والعصور الاسلامية حتى عصر الماليك].

ومن العسير أن نلم بكل محتويات المتحف ، وكلها تستلزم التأنى في المشاهدة ، ولايكفيها ذلك الوقت الضيق في تلك الزيارة السريعة . ونكتفى بعرض بعض التحف التى تعطينا فكرة موجزة عن معروضات هذا المتحف الذي يقدم المعلومات التاريخية والأثرية في إطار من المشاهدة الجذابة الممتعة .

\* مجموعة من الأوانى ذات أشكال مختلفة مصنوعة من الفخار الملون ، يرجع تاريخها إلى عصور ماقبل التاريخ ، أى قبل عام ٣٢٠٠ ق م ، وتدل على مدى قدرة وذوق الصانع المصرى في الابتكار والتصميم الفنى منذ تلك الازمان السحيقة في القدم.

\* مجموعة من « الودائع » المصنوعة من الخزف والبرونز التي عثر عليها مدفونة تحت أساس معبد الملك « منتوحتب الثاني » [ من ملوك الدولة الوسطى ] وهو المعبد المجاور لمعبد الدير البحرى الذي بنته الملكة « حتشبسوت » [ من ملوك الدولة الحديثة ] . وكان قدماء المصريين هم أول من ابتكر فكرة دفن بعض «الودائع » التي تمثل العصر تحت أساس مبانى المعابد والمبانى التذكارية الهامة بصفة عامة .

\* ومن أجمل معروضات المتحف ذلك التمثال الرائع للملك « تحوتس الثالث » وهو منحوت من حجر « الشست » المائل للاخضرار . وبالرغم من شدة صلابة هذا الحجر إلا انه كان طوع بنان الفنان المصرى القديم الذى بث فيه كل هذا القدر من الجمال والرقة ، وصوّر فيه أرقى ملامح النبل والعظمة . وقد عثر على هذا التمثال الرائع في معابد في ٨ مايو ١٩٠٤ مدفونا بالخبيئة التي عثر عليها شمال الصرح السابع في معابد الكرنك. والتمثال متوسط الحجم لايزيد ارتفاعه عن ٩٠ سم .



الودائسع

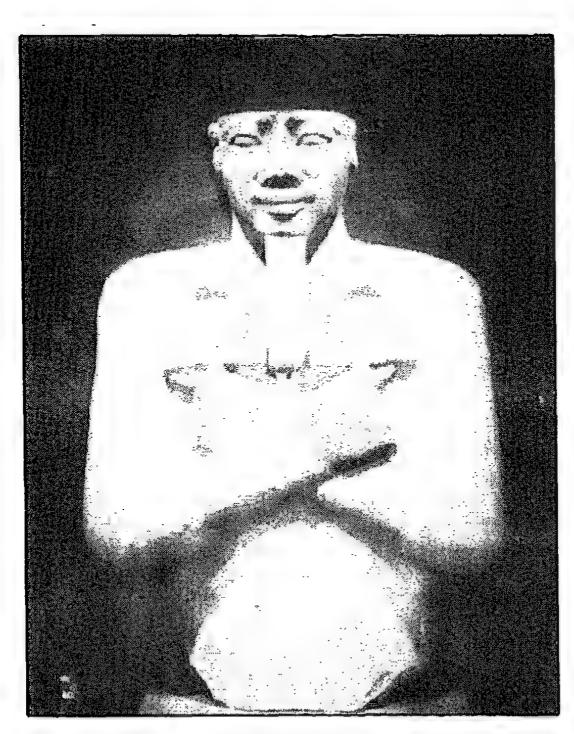

تمثال الملك سنوسرت الأول

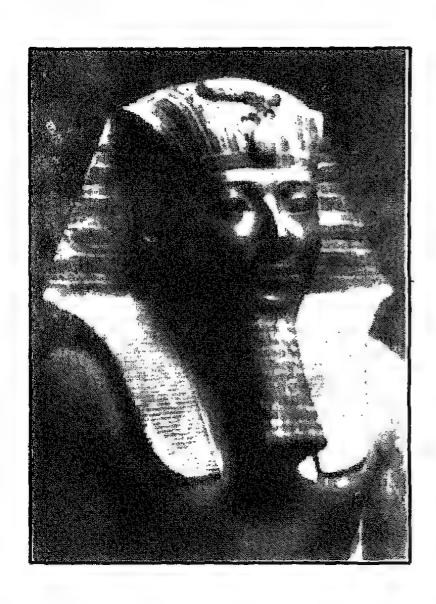

تمثال الملك تحوتمس الثالث

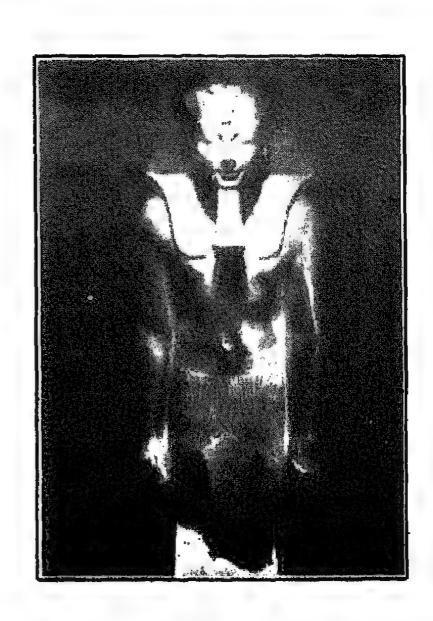





الكرتوناج الأغلفة الكرتونية للسيدة شب إن خنسو

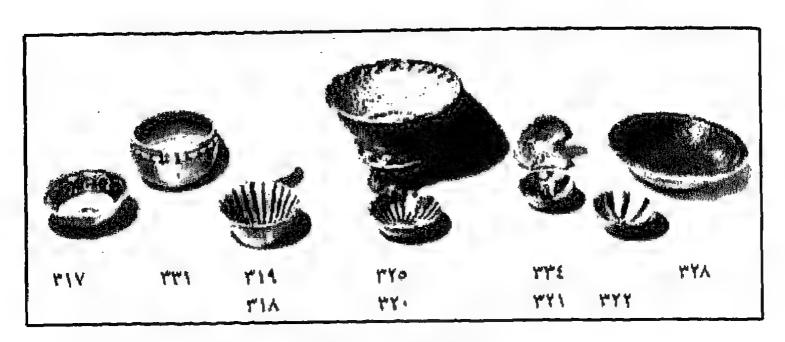

مجموعة السلطانيات الفخارية



بجموعة حوامل المصابيح البرونزية

\* مجموعة من السلطانيات الصغيرة التى يرجع تاريخها إلى العصر المملوكى [النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادى] - عثر عليها أثناء حفر طريق الكباش [أو طريق أبى الهول] بمعبد الأقصر.

# وادى الملوك .. وتاريخ طويل لأعمال السلب والنهب :

هاهي أرض الغرب الجميل . .

تبتلع الموتى دون أن تفكر في أن تستريح. .

وتعطى ميلادا بديداً لنفسها كل حين. .

وإلى الأبد . .

تخيف أرواح الأشرار السيئين . .

وتذهب بأرواح الأخيار الطيبين . . إلى أنهار وحقول « إيارو » [ النعيم ] . .

لتعيش مع كل الآلهة الطيبين . .

ملايين ملايين السنين . .

وادى الملوك . . ويسمونه أيضا « بيبان الملوك » . . هو واد غير ذى زرع ، يقع بين الجبال الصخرية بغرب طيبة [ الأقصر ] . بدأ تاريخه بفكرة بائسة طرأت فى ذهن الملك «تحوتمس الأول » [ من ملوك الدولة الحديثة – الأسرة الثامنة عشره ] حين أراد أن يدفن فى مكان خفى مجهول يتقى به شر لصوص المقابر . . وهى فكرة تتناقض تماماً مع كل الفراعنة السابقين الذين جلسوا مثله على عرش مصر على مدى ١٧٠٠ سنة قبل عصره الفراعنة السابقين الذين جلسوا مثله على عرش مصر على مدى ومعروفة ، ويشيدون بجانبها أفخر المعابد الجنائزية التى كانت تدل عليها وتسهل الأمر أمام لصوص المقابر .

وهكذا كلف « تحوتمس الأول » مهندسه المعمارى «إنينى » ليختار له مكاناً قصياً خفياً وسط الجبال بغرب طيبة ليكون مقراً أبدياً للملك حين يموت .

وقام « إنيني » بالبحث بين تلك الجبال الصخرية إلى أن عثر على هذا الوادى الذي يتميز بالهدوء والعزلة ، وشيد في بطن الجبل أول مقبرة ملكية في هذا الوادي ، جعلها



منظر عام لبقايا مساكن العمال والبنائين والفنانين والمديرين الذين ظلوا يعملون نحو خمسمائة عام في حفر وتزيين مقابر الملوك والملكات منذ عهد تحوتمس الأول حتى عهد رمسيس الحادى عشر . وتقع هذه المساكن في منتصف المسافة بين وادى الملوك ووادى الملكات

على شكل ممر طويل يهبط إليه بعدة درجات ، ويمتد في عمق الجبل حتى يصل إلى غرفة الدفن حيث يسجى جثمان الملك داخل تابوته الحجرى الذي يضم توابيته الذهبية الأخرى .

وعلى طراز هذه المقبرة ،حفر فراعنة الدولة الحديثة [ الأسرات ١٨ ، ١٩ ، ٢٠] مقابرهم في الجبل الذي يحيط بهذا الوادي ، مع اختلاف وتباين في طريقة التصميم المناسي وعدد الحجرات واعمال النقش والزخرفة والتزيين .

ولكن هذه الفكرة التى طرأت فى ذهن «تحويمس الأول» والتى تبعه فيها جميع فراعنة الدولة الحديثة الذين حكموا مصر من بعده [ عدا اختاتون الذى شيد مقبرته بتل العارنة بمحافظة المنيا . . والملك « امنحوتب الثالث» والملك « آى » اللذين شيدا مقبرتيها بواد آخر مجاور لوادى الملوك يسمى وادى القرود ] كانت فكرة غير صائبة ، فلم يسترح هؤلاء الملوك طويلا فى مدافنهم الخفية كها كانوا يعتقدون ، بل امتدت أيدى اللصوص القدماء الذين كانوا يتسللون ليلاً إلى تلك المقابر ، ويفتحونها عنوة ليستولوا على كل ماكانت تحتويه من كنوز الذهب والفضة والمجوهرات والأثاث الجنائزى الفاخر.

ولحسن الحظ فقد تم العثور على وثيقة تاريخية ترجع إلى عصر الأسرة العشرين تتضمن ملفاً كاملاً للتحقيق ولمحاكمة عصابة من لصوص المقابر الذين اقتحموا مقبرة ملكية ونهبوا ماكان فيها من كنوز وأثاث ، وحطموا تابوتي الملك والملكة ومزقوا أكفانها ليسرقوا ماكانت تتزين به كل مومياء من حلى ومجوهرات .

وظلت أعمال اقتحام مقابر وادى الملوك على أشدها خلال العصور القديمة ، ليس لأعمال السلب والنهب وحدها ، وإنما بقصد انقاذ الفراعنة أيضا، فقد كان الكهنة القدماء يقومون بنقل مومياوات الفراعنة المدفونين فى وادى الملوك إلى مقابر أخرى غير مدافنهم الأصلية ، وذلك بقصد حمايتهم وحماية ماتبقى من مقابرهم من عبث اللصوص ، وكانوا يعيدون دفن هؤلاء الفراعنة فى خبيئات خفية أو فى مقابر ملكية أكثر أمنا . . ويكفى أن نعرف أن الفرعون العظيم « رمسيس الثالث » قد أعيد دفنه مرتين متعاقبتين بعد دفنته الأولى بمقبرته الأصلية .

ومع ذلك فقد ظل سكان قرية الجرنة على مدى قرون طويلة يتسللون إلى تلك المدافن الخفية لنهب مافيها من كنوز كانوا يتاجرون فيها ويبيعونها بأبخس الأثمان ، وكانوا يتوارثون حرفة سرقة المقابر وتجارة المسروقات الأثرية جيلاً بعد جيل .

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى ، كانت عائلة عبد الرسول تحتفظ بسر عظيم هو « الخبيئة الملكية » التى تتضمن مومياوات ٣٦ فرعوناً أعيد دفنهم على أيدى الكهنة القدماء في العصور القديمة داخل مدفن جماعى معزول ومخفى جيدا في مكان يصعب الوصول إليه .

وفى سنة ١٨٨١ م اكتشف هذا السرعند التحقيق مع أحد أفراد تلك العائلة حيث باح بهذا السر العظيم لأحد المسئولين الرسميين عن الآثار المصرية . . وحين وصل «إميل بروجش بك » نائب مدير المتحف المصرى للآثار بالقاهرة إلى تلك الخبيئة الملكية ودخل إليها وشاهد محتوياتها في ضوء المشاعل ، رأى منظراً مذهلاً لفراعنة الدولة الحديثة العظام وهم راقدين في أكفانهم جنباً إلى جنب . . وكانت من بينها مومياوات الملوك العظام « أحمس الأول » بطل التحرير وطارد الهكسوس . . و " تحوتمس الثالث » أعظم الفاتحين العسكريين في العالم القديم . . و « رمسيس الثاني »الملقب برمسيس الأكبر ، سيد البنائين وسيد العالم القديم .

وفى خلال أسبوع من تلك الواقعة ، قام نحو مائتى رجل بتجميع هذه المومياوات الملكية ، ونقلوها عبر الوادى حتى وصلوا إلى شاطىء النيل ، وشحنوها على سفينة نهرية نقلتها إلى متحف القاهرة .

وحين كانت هذه الجنازة الملكية العظمى تُشَيَّع من الضفة الغربية للنيل لتوضع فوق السفينة . . وحين كانت السفينة تسير في مجرى النيل في طريقها إلى القاهرة ، كان الرجال يحيون الموكب الرهيب باطلاق بنادقهم في الهواء . . وكانت النساء يطلقن صراخهن وعويلهن الحزين ، ويهلن التراب على رؤوسهن . . تماماً مثلها كانت تفعل النادبات النائحات اللواتي تملأ صورهن مقابر الفراعنة والنبلاء في أقدم العصور التاريخية المصرية .



في قرية القرنة المجاورة لوادي الملمك

وقد تم حصرا ٦ مقبرة فى وادى الملوك ، ومعظمها لملوك الدولة الحديثة [ الأسرات ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ] عدا بعض الاستثناءات البسيطة ، حيث شيدت بعض هذه المقابر لبعض « الأمراء » ذوى المعزة الخاصة ، كما شيدت مقبرة خاصة لحموى الملك «امنحوتب الثالث » وهما « يويا وتويا » والدا الملكة « تى » .

## • أشهر المقابر في وادى الملوك

وبعد نهب جميع هذه المقابر الملكية بوادى الملوك [ عدا مقبرة توت عنخ آمون التى وجدت سليمة عام ١٩٢٢] ، ظلت معظم هذه المقابر مفتوحة طوال العصور القديمة، بل وكانت مزاراً سياحياً أثناء العصر اليونانى الرومانى . وخلال العصر القبطى اتخذ المسيحيون بعضها ككنائس أو ملاجىء يختبئون فيها هرباً من الاضطهاد الرومانى . ومن أشهر هذه المقابر الملكية :

## ٠ مقبرة رمسيس التاسع:

وبالرغم من التدمير الشديد الذي لحق بها في العصور القديمة ، إلا أنها تتميز بمناظر ونقوش رائعة من « كتاب الموتى » . . و « كتاب الابتهالات » . . و « كتاب البوابات » . . وكلها من المناظر التي سيلقاها الملك المتوفى أثناء رحلته في العالم الآخر .

#### • مقبرة رمسيس السادس:

وهى صغيرة المساحة قليلة العمق ، ولكنها تمتاز بالنقوش الرائعة التي تزين سقفها وتمثل موكب مراكب الشمس وهي تجتاز قسمي السهاء في رحلتي النهار والليل .

## مقبرة توت عنخ آمون:

وهى أشهر مقبرة ملكية في العالم ، اكتشفها «هوارد كارتر » في ٤ نوفمبر ١٩٢٢ وقد عثر عليها سليمة ، وبها كل الأثاث الجنائزى الذى دفن مع الملك الشاب . وقد وجدت مومياء الملك مسجاة داخل ثلاثة توابيت . وكان التابوت الخارجي مصنوعاً من الخشب المغطى بصفائح الذهب ، وكذا التابوت الأوسط ، أما التابوت الداخلي فهو مصنوع من الذهب الحالص المزين بحو ٢٠٠٠ كجم من الذهب الخالص المزين بالجواهر والأحجار الكريمة وشبه الكريمة .

## • مقبرة تحوتمس الثالث:

وهى تتميز عن جميع مقابر وادى الملوك برسومها ونقوشها ذات الخطوط التى تحمل طابعاً خاصاً يجعلها مختلفة تماماً عن رسوم ونقوش جميع المقابر الملكية الأخرى .

## • مقبرة سيتى الأول:

وهى أكبر مقابر وادى الملوك وأكثرها عمقا بداخل صخرالجبل ، وتتميز بكثرة ممراتها وحجراتها وقاعاتها الفسيحة ذات السقوف المحمولة على الأعمدة . وجميع جدارن المقبرة مزينة بأبدع النقوش التى مازالت محتفظة بألوانها .

#### 👁 مقبرة امنحوتب الثاني:

وهى التى عثر عليها عالم الآثار الفرنسى « لوريه » سنة ١٨٩٨ م ، وكانت تحتوى على الخبيئة الملكية التى تضم مومياوات امنحوتب الثانى وتحوتمس الرابع وامنحوتب الثالث وسيبتاح الثانى ورمسيس الرابع والخامس والسادس وثلاث مومياوات ملكية مجهولة لم يعرف أصحابها .

## ● وادى الملكات .. أو بيبان الحريم:

أما الزوجات الملكيات والأمهات الملكيات وصغارالأمراء والأميرات ، فقد تم دفنهم في واد آخر يعرف باسم وادى الملكات أو بيبان الحريم ، ويقع خلف « مدينة هابو » على مسافة نحو كيلو متر ونصف كيلو متر جنوب وادى الملوك .

و يتضمن هذا الوادى نحو ٨٠ مقبرة تم اكتشاف أكثرها فى أوائل القرن العشرين ، وكان معظمها مخرباً تماماً وتبدو عليها آثار نيران وآثار أخرى تدل على أنها استعملت كاصطبلات للحمير وزرائب للمواشى فى العصور الغابرة . ومن أهم مقابر وادى الملكات :

## • مقبرة الملكة « تيتى » :

وهي فيها يبدو كانت زوجة ملكية لأحد فراعنة الأسرة العشرين ، وبالرغم من



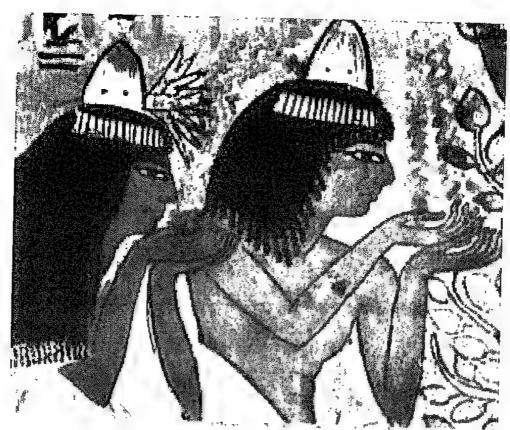

من النقوش الجدارية الملونة التيزينت بها مقابر النبلاء

استعمال هذه المقبرة كاصطبل للحمير على مدى مئات السنين ، إلا أن بعض أجزائها مازالت محتفظة بنقوش رقيقة يغلب عليها اللون الوردى .

## صقبرة الأمير « آمون - حر خوبش -إف » :

وهو أحد أبناء الملك « رمسيس الثالث » . . وتتضمن المقبرة نقوشا بديعة يغلب عليها اللون الأزرق . ومن أجمل هذه النقوش المنظر الذي يصور رمسيس الثالث وهو يتوسل إلى الإلهة «إيزيس » كي ترعى ابنه المتوفى وتحميه .

#### • مقبرة الملكة « نفرتارى » :

وهى الزوجة الملكية الرئيسية للملك « رمسيس الثانى » والأثيرة عنده . ومن الواضح أنها كانت على كانت على قدر كبيرمن الجهال وقوة الشخصية ، ويبدو ذلك جليا فى تماثيلها الضخمة المقامة على واجهة معبدها المجاور لمعبد زوجها بأبى سمبل ، وفى صورها الرائعة المنقوشة على جدران مقبرتها بوادى الملكات . ومن النصوص التى تثبت مكانتها الرفيعة نص يصفها بأنها « الزوجة الملكية الممدوحة كثيرا . . سيدة الرشاقة وراحة الحب . . ووارثة الوجه القبلى والوجه البحرى . . وماهرة اليدين فى الضرب بالصاجات . . والحلوة الحديث والغناء . . نفرتارى مرن موت . . زوجة الملك العظيمة ومحبوبته . . العائشة مثل السهاء أبدا » .

وتعتبر مقبرتها من أجمل مقابر وادى الملكات ، وتتميز عن بقية مقابر الملكات الأخرى بنوع من « الفخفخة » الزائدة عن كل حد ، والجو النسوى الرقيق الذى يفوح من جميع أرجاء المقبرة منذ أول خطوة إلى داخلها ، والذى يُشعر الزائر بصفة مستمرة انه في مقبرة الزوجة الملكية ، الرفيقة الجميلة ، المفضلة لدى « رمسيس الأكبر . . سيد العالم » كما كان يلقب نفسه .

ومنذ اكتشاف مقبرة «نفرتارى » سنة ١٩٠٤ ، لفتت نقوشها الجدارية البديعة انتباه علماء الآثار وعامة الناس ، وذلك نظراً لأهميتها التاريخية وقيمتها الجمالية النادرة . . ولكنها - للأسف - كانت في حاجة إلى ترميم دقيق يبرز جمالها وبهاءها . . وقد تم تنفيذ مشروع ضخم اشترك فيه علماء ومتخصصون من المصريين والأجانب قاموا بهذه المهمة ، على أساس من دراسات علمية جادة .



# سيد البنائين .. رمسيس الثاني ومعابده في بلاد النوبة

على سطح المسلة المصرية التى تقف التى تقف شاخة فى ميدان الكونكورد بقلب باريس كلمات مكتوبة بالهيروجليفية تقول: «رمسيس» قاهر كل الشعوب الأجنبية . . السيد على كل من لبس تاجاً . . المحارب الذى هزم الملايين من الخصوم والأعداء . . والذى خضع العالم كله لسطانه ، معترفاً بقوته التى لا تقهر» . وكما ذكرنا من قبل ، يقول بعض المؤرخين الذين درسوا عصر «رمسيس الثانى» وتعمقوا فيه ، أن باريس نفسها لوكانت موجودة على أيامه ، لكان بالقطع قد فتحها وضمها إلى امبراطوريته المترامية ، ولكان من المؤكد انه سيقيم مسلة عظيمة تسجل هذا الحدث ، ربا فى نفس المكان الذى توجد فيه مسلته الآن بميدان الكونكورد .

## ● اسم رمسيس وألقابه:

يعتبر اسم « رمسيس » تصحيفا يونانيا للاسم المصرى حسب كتابته ونطقه باللغة المصرية القديمة وهو « رع مس سو » أو « رعمسو » RA,MES,SOU ومعناه « الإله رع هو الذي خلقه».

أما الاسم الرسمى والشخصى لرمسيس الثانى فهو « وِسِرُ ماعِت رع سِتبن رع » ومعناه الحرفي « رع قوى العدالة ومختار رع ». ويكتب اسم « رعمسيس » عادة بعد حذف العين لتسهيل الكتابة والنطق وليصبح كها درجنا عليه « رمسيس » بدلاً من «رعمسيس » .

وقد أطلقت عليه قديماً وحديثا عدة ألقاب منها « رمسيس الأكبر سيد العالم » ومنها « رمسيس الفاتح » وذلك تعبيراً عن الفتوحات العسكرية التي قام بها والحملات

الحربية التى قادها ، كما أطلق عليه أيضا لقب « سيد البنائين » تعبيرا عن المنشآت المعمارية الضخمة التى أمر بتشييدها أثناء حياته .

ورمسيس الثانى هو ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشرة التى تولت حكم مصر لفترة تزيد قليلا على مائة سنة ،بدأت عام ١٣٠٥ ق م وانتهت عام ١١٩٦ ق م . . وهو ابن الملك العظيم «سيتى الأول » والملكة «موت تويا » . وقد شارك أباه فى الحكم منذ كان فتى يافعاً ، حيث أتيحت له فرصة التمرس فى أساليب الحكم فى الدولة بكل مافيها من الشئون الادارية والعمرانية ومباشرة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية ، وتعلم الفنون العسكرية وقياده الجيوش ونتائج الحملات الحربية التى قادها والده فى آسيا وأفريقيا .

#### ● سيد البنائين:

لاجدال فى أن رمسيس الثانى يعتبر من الناحيتين التاريخية والأثرية واحداً من أعظم ملوك مصر القدماء الذين أقاموا العديد من المنشآت المعارية والمبانى الضخمة والرائعة في طول البلاد وعرضها . . فها من مجموعة أثرية من الجندل الثانى جنوباً حتى الدلتا ومصب النيل شهالاً إلا وتحمل اسم رمسيس الثانى أو تشير إلى ماصنعت يداه .

هذا بطبيعة الحال بالاضافة إلى آثاره التى تركها فى البلاد الآسيوية . . . وقد يكون من الصعوبة أن يحصر المرء جميع الأعمال والمبانى التى أمر رمسيس الثانى بتشييدها من معابد وتماثيل ومسلات ولوحات تذكارية فى البلاد الآسيوية وبلاد النوبة . .

أما الآثار التي تركها داخل القطر المصرى فإن من الصعب حصرها هي الأخرى ، و إنها نستطيع أن نشير هنا إلى بيان بأهمها لعلنا نتبين مدى الهمة والحرص الزائد من هذا الفرعون العظيم لكي يملأ بلاده كلها بآثار خلدها الزمن :

معبد الكاب . . والتوسعات والانشاءات الإضافية في معبد الأقصر ومعابد الكرنك . . ومقبرته في وادى الملوك . . ومعبد الرمسيوم بالضفة الغربية للنيل غرب الأقصر . . ومعبد الإله تحوت في مدينة منف القديمة . . كهانشير إلى قيامه ببناء مدينة جديدة بأكملها وهي مدينة « بر رمسيس » – أي بيت رمسيس – التي اتخذها عاصمة



غثال لرمسيس الثاني جالساً في بداية عهده في الحكم ، وعنى راسه التاج الحربي الأزرق ويمسك في يده اليمني صوبحان المنك.

لامبراطوريته ، وتقع في شهال شرق الدلتا .

و إلى جانب هذه المعابد ، هناك مئات من التهاثيل والمسلات واللوحات التذكارية والآثار الأخرى الأقل ضخامة ، ولكنها كانت منتشرة في جميع أنحاء الامبراطورية على أيامه . ونشير هنا إلى أهم الأماكن المصرية التي عثر فيها على آثار هذا الملك العظيم .

في سرابيت الخادم بشبه جزيرة سيناء . . وفي قنتير بشرق الدلتا . . وفي مناطق بقرب الاسكندرية . . وفي تل أبو صيفة بجوار مدينة القنطرة غرب . . وتل الفراعين . . وشديا . . وكوم المجصن . . ونبيشة . . وصفط الحنة . . وصان الحجر . . وهربيط . . وتل بسطة . . وتل الربع . . وبهبيت الحجارة جنوبي مدينة المنصورة . . وتل طنبول بجوار السنبلاوين . . وتل مقدام . . ودنديت بجوار ميت غمر . . وبلجاي وتل أم حرب وتل مسطاي من أعهال زفتي . . والبرنوجي من أعهال دمنهور . . وكوم فرين المجاورة للدلنجات . . وكوم القلزم قرب السويس . . وتل المسخوطة . . وتل رطابه . . ومسطرد . . وبهتيم . . ومنطقة الجيزة . . وتل أتريب بجوار بنها . . وزاوية رازين . . وكوم أبو بللو . . ومنطقة القاهرة . . وأهناسيا المدينة . . وكوم العقارب القريب من أهناسيا . . وطهنا الجبل من أعهال المنيا . . والأشمونين . . والشيخ عبادة . . والشيخ سعيد . . ومنطقة أسيوط . . والمطمر . . وطوخ نبت . . وقفط . . ونجع المدمود . . وأرمنت . . والكاب . . وجبل السلسلة . . ومنطقة أسوان وجزيزة إلفنتين .

أما آثاره التى تركها فى مناطق جنوب أسوان وبلاد النوبة فأهمها مجموعة من المعابد على رأسها « سيد المعابد » فى العالم القديم كله معبد « أبو سمبل » .

## • نوب » يعنى « ذهب » :

كلمة « نوب » في اللغة المصرية القديمة تعنى الذهب ، كما أن كلمتى « نوب نوفر » تعنيان « الذهب الجيد» .

ومن كلمة « نوب » المصرية القديمة اشتق اسم بلاد « النوبة » التي تمتد على ضفاف النيل من جنوب أسوان إلى منطقة دنقلة بالسودان . وتنقسم هذه البلاد الآن إلى



نقش جدارى بمعبد أبيدوس الذى بدأ بناؤه فى عهد سيتى الأول ، واكتمل فى عهد ابنه رمسيس الثانى، وتظهر فيه إلهة الوجه البحرى وإلهة الوجه القبلى وهما تقومان بتتويج الملك سيتى الأول على عرش مصر

قسمين: النوبة السفلى التى تمتد من جنوب أسوان حتى وادى حلفا بالأراضى المصرية، والنوبة العليا التى تمتد جنوبا في أرض السودان.

وقد بدأت الصلات بين مصر والنوبة منذ فجر التاريخ ، ثم توطدت هذه الصلات وازدادت ثباتاً على مدى العصور التاريخية بأكملها حتى أصبحت النوبة جزءاً لايتجزأ من مصر .

وتدل الشواهد الأثرية الثابتة على أن بعض ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة أرسلوا بعثات استكشافية للتوغل في بلاد النوبة وأطرافها والوصول إلى مناطق أكثر عمقا في قلب أفريقيا.

وفى عصر الأسرة الثانية عشرة - بالدولة الوسطى - قام ملوك مصر بتشييد الكثير من الحصون والحاميات العسكرية والمعابد الدينية ، بدءاً من جنوب أسوان حتى موقع الجندل « أو الشلال » الثاني من جنادل النيل .

وفى عصر الأسرة الثامنة عشرة - بالدولة الحديثة - امتدت حدود مصر إلى ماوراء الجندل الرابع ، وأسس المصريون مدينة « نباتا » الشهيرة عند جبل برقل ، وجعلوها عاصمة لهذه البلاد ، يقيم بها الحاكم الذي يوفده الفراعنة لمباشرة السلطة المصرية إداريا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا .

وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة النوبية المصرية ، فقد كان الحاكم المصرى على درجة كبيرة من الأهمية والمكانة الرفيعة ، حيث كان يلقب بالعديد من أعلى مستويات ألقاب التمجيد والتبجيل . منها « نائب الملك في كوش » و « صاحب كوش » [ ويلاحظ أن اسم كوش يطلق أيضا على بلاد النوبة ] ، كما كان يطلق عليه أيضا لقب « إبن الملك » الذي كان أرفع الألقاب المصرية جميعاً .

وقد انتشرت الحضارة المصرية ولغة مصر القديمة وديانتها في كافة بلاد النوبة وشمال السودان ، وأصبحت عبادة «آمون رع » هي العبادة الرسمية في تلك البلاد إلى جانب غيرها من العبادات والديانات المصرية الأخرى .

## ● معابد رمسيس في بلاد النوبة:

وبالرغم من اهتهامات رمسيس الثانى بتوطيد أركان الامبراطورية المصرية في المناطق الآسيوية حيث قام بأشهر المواقع الحربية التي خاضها والحملات العسكرية التي قادها في تلك المناطق ، إلا انه قد وضع النوبة أيضا في مجال اهتهامه . وعمل جاهداً على توطيد كافة المؤثرات الحضارية المصرية في بلاد النوبة .

وكانت المعابد الدينية هي أهم تلك المؤثرات ، ولذلك فقد حرص على تشييد بعض المعابد المتميزة على طول مجرى النيل بالنوبة. ونقدم فيها يلى عرضاً مختصراً لتلك المعابد، مع عرض تفصيلي لمعبد « أبو سمبل » الذي يعتبر أهم تلك المعابد جميعاً .

#### \* معبد بيت الوالى:

وهو معبد صغير نسبيا يقع على الضفة الغربية للنيل ، أشرف على بنائه « ميسوى » نائب الملك وصاحب كوش بأوامر من رمسيس الثانى الذى أوفده حاكما للنوبة . وقد بنى هذا المعبد تكريساً لعبادة الإله « آمون رع » وآلهة آخرين .

وكانت الواجهة الأمامية لهذا المعبد مبنية بالطوب والحجارة ، أما الأجزاء الداخلية جميعها فهى محفورة في قلب الصخر . وتتكون هذه الأجزاء من مدخل وقاعة أمامية كانت مسقوفة في الأصل ، تليها قاعة الأعمدة التي تنتهي بالمحراب وقدس الأقداس .

وكان المعبد متصلاً في الأصل بنهر النيل بطريق صاعد مرصوف ومبلط بالحجر، ولكن هذا الطريق اندثر تماماً.

وفى أثناء عملية انقاذ آثار النوبة تم نقل هذا المعبد إلى موقع جديد بالقرب من السد العالى بأسوان .

#### \*معبد جرف حسين:

ويقع هذا المعبد أيضا على الضفة الغربية للنيل ، وكان اسمه القديم «بر بتاح » أى بيت الإله بتاح ، وذلك لأنه بنى تكريساً لعبادة الإله بتاح وا لهة آخرين . وأشرف على بنائه «سيتاو » نائب الملك وصاحب كوش الذي عينه رمسيس الثاني حاكما على النوبة

خلال الفترة من السنة الخامسة والثلاثين والسنة الخمسين من حكمه.

وكان المعبد يتكون معمارياً من جزئين مختلفين: الواجهة والجزء الأمامي كان مبنيا بالطوب والحجارة ، بينها كانت الأجزاء الداخلية منحوتة في قلب الصحر. وكان التصميم الهندسي لهذا المعبد نموذجاً مصغراً من التصميم الهندسي لمعبد أبوسمبل

ولسوء الحظ فقد اندرس المعبد تماماً تحت تأثير التقدم العمراني الحديث للمنطقة ، وأصبحت بقاياه مغمورة تحت مياه بحيرة ناصر .

#### \* معبد السبوعة :

تقع منطقة « السبوعة » على الضفة الغربية للنيل في منتصف المسافة تقريباً بين أسوان ووادى حلفا . . وفيها معبدان بنيا في عصر الدولة الحديثة :

- المعبد الأول: بناه « امنحوتب الثالث - والد أخناتون » في عصر الأسرة الثامنة عشرة . ويتكون من واجهة أمامية مبنية بالحجارة ، وتقع خلفها القاعة الرئيسية للمعبد فهي وكانت جدارنها في الأصل مزخرفة بالنقوش الملونة . . أما الأجزاء الداخلية للمعبد فهي منحوتة في قلب الصخر وتتضمن القاعة الداخلية وقدس الأقداس . وقد بني هذا المعبد في الأصل لتكريس عبادة الإله « حورس » بمفهومه النوبي ، حيث يختلط هذا المفهوم بمفهوم نوبي آخر للإله « آمون » . وقد دمرت هذه النقوش في عصر «أخناتون» الذي محا ذكر الآلهة المتعددة احتراما للإله الواحد الذي كان يعبده . ولكن في عصر الأسرة التاسعة عشرة قام رمسيس الثاني باعادة وترميم نقوش الإله آمون وأعادها إلى صورتها الأصلية ، كها أقام له بوابة وواجهة جديدة .

- المعبد الثانى: وهو أكبر بكثير من المعبد الأول ، وكان اسمه الأصلى « رعمسيس مرى آمون » لانه كان مكرساً لعبادة الإله آمون . ويقع هذا المعبد على بعد نحو ١٥٠ متراً شمال شرق موقع المعبد الأول . وقد أشرف على بنائه « سيتاو » نائب الملك وصاحب كوش بأوامر من رمسيس الثانى . ومثل المعابد الأخرى يتكون هذا المعبد من جزء أمامى مبنى بالحجارة وجزء خلفى منحوت فى قلب الصخر .

و بعد المرور من بوابة ومدخل المعبد يمر الزائر بثلاث بوابات أخرى ذات أبراج إلى أن

يصل قاعة الأعمدة ، وهي القاعة التي استخدمت ككنيسة في بداية العصر المسيحي بمصر . وعند هذه القاعة يبدأ جزء المعبد المنحوت في الصخر .

وفى نهاية تلك القاعة نصل إلى قاعة صغيرة تتضمن حجرتين جانبيتين وقدس الأقداس . وكانت بها تماثيل لبعض الآلهة ، أغلب الظن انها كانت للإله آمون رع والإله رع آختى وتمثال لرمسيس المؤلّه . ولكن هذه التهاثيل دمرت تماماً .

وفى أثناء عملية إنقاذ آثار النوبة ، نقل معبد السبوعة إلى موقع جديد يبعد بنحو أربعة كيلو مترات غرب موقعه الأصلى .

#### \* معبد الدر:

وهو المعبد الوحيد من المعابد التي بناها رمسيس الثاني في بلاد النوبة الذي يقع على الضفة الغربية . . وهو الضفة الشرقية للنيل ، حيث تقع جميع المعابد الأخرى على الضفة الغربية . . وهو منحوت في قلب الصخر .

والتصميم الهندسي لهذا المعبد نموذج مصغر للتصميم الهندسي الخاص بمعبد أبو سمبل ، فيها عدا وجود التهاثيل الأربعة الضخمة التي تمثل رمسيس الثاني جالساً والتي تميز واجهة معبد أبو سمبل . ويتميز هذا المعبد بنقوشه الجميلة ذات الألوان الزاهية التي مازالت محتفظة ببهائها ورونقها حتى الآن . . وقد بني في الأصل تكريسا لعبادة الإله بتاح . وفي قدس أقداس المعبد نرى أربعة تماثيل للآلهة في وضع الجلوس ، وهم بالترتيب : رع حور آختى ، رمسيس المؤلّه ، آمون رع ، بتاح .

وفى عام ١٩٦٤ أثناء عملية انقاذ آثار النوبة تم تفكيك المعبد ونقله إلى موقع جديد بمنطقة عمادة .

## € أبو سمبل ..سيد المعابد:

تحت أكوام من رمال ناعمة جرفتها الصحراء وحملتها الرياح ، توفرت لهذا الكنز المعارى العظيم كل سبل الحماية من عاديات الزمن واعتداءات الطبيعة وعبث وشرور الإنسان .

وهكذا ظل معبد « أبو سمبل » خالداً على مدى آلاف السنين . . تماماً كما أراد له بانيه منذ • • ٣٣ سنة مضت في مسيرة الخلود والأبد .

## ● كيف اكتشفوه صدفة ؟!

لعبت الصدفة دوراً عظيماً في اكتشاف موقع «أبوسمبل » في المكان والزمان . . ففي العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ، وبالتحديد في عام ١٨١٣ ، كان عالم الآثار الرحالة «بورخارد » BURCKHARDT يقوم برحلته عبر نيل الجنوب ، وساقته الظروف ليتجول فوق ربوة عالية من الصحراء المترامية على الضفة الغربية للنيل ، فلاحظ وجود الجزء العلوى من رأس تمثال ضخم بقيته مدفونة بأكملها في الرمال . . وكتب العالم الأثرى تقريراً بذلك . وكان هذا التقرير أول اشارة في التاريخ الحديث عن وجود سيد المعابد في العالم القديم .

وبعد ذلك بنحو ثلاث سنوات ، قام أحد علماء الآثار المغامرين وهو « جيوفانى بلزونى » GIOVANNI BELZONI بزيارة منطقة هذا الاكتشاف الذى أعلنه «بورخارد » . . وبذل جهوداً جبارة في إزالة الرمال المتراكمة على الواجهة الأمامية للمعبد حتى اكتشف مدخله إلى قاعاته الداخلية .

وهنا أدرك « بلزونى » أن هذا الأثر الذى اكتشفه « بورخارد » صدفة ، عبارة عن معبد ضخم جديد في شكله وروعة تصميمه عن بقية المعابد الأخرى التي بناها فراعنة مصر القديمة . وكتب « بلزونى » وصفاً تفصيليا مبدئياً عن بعض العناصر المعارية لهذا الاكتشاف الأثرى الكبير.

وتوالت بعد ذلك عمليات إزالة الرمال وتنظيف المعبد على مدى سنوات طوال ، المدأها عالم الآثار « لبسيوس » LEPSIUS خلال الأعوام من ١٨٤٢ حتى ١٨٤٥ . . ثم تلاه عالم الآثار « مارييت » MARIETTE عام ١٨٦٩ . . ثم عالم الآثار «بارسانتى » BARSANTI عام ١٩١٠ . وهكذا تبينت مدى ضخامة هذا المعبد الذي اعتبر من ذلك الحين من أهم وأعظم المزارات السياحية في مصر.



في عام ١٨٣٨م رسم الفنان الانجليزي « دافيد روبرتس » هذا المنظر الخارجي لواجهة معبد « أبو سمبل » قبل إزالة الرمال من عليها .

## € تحفة المعالم الخارجية:

ربها اشتق اسم « أبو سمبل » من اسم « إيبسامبول » IBSAMBUL الذي أطلق عليه قديها . وعلى أية حال فهو معبد فريد ومتميز في كل شيء عن بقية المعابد المصرية التقليدية القديمة .

تؤدى بوابة المدخل إلى ساحة أمامية واسعة ، وتؤدى هذه الساحة بدورها إلى شرفة أمامية مرتفعة قليلا عن أرضية الساحة .

وعلى أرضية تلك الشرفة تقوم واجهة المعبد المنحوتة فى قلب الصخر . وترتفع الواجهة نحو ٣٥ مترا ويبلغ عرضها نحو ٣٥ متراً . وتضم الواجهة أربعة تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى فى وضع الجلوس ، واضعاً يديه فوق ركبتيه . ويرتفع كل تمثال منها نحو ٢١ مترا ، ويهاثل فى ضخامته ضخامة وفخامة التمثال الجرانيتى الهائل الموجود حطامه الآن فى معبد « الرمسيوم » بغرب الاقصر .

وعلى كل تمثال من هذه التهاثيل الأربعة ، نرى خرطوشين أحدهما على صدره والثانى على ذراعه ، وبداخل كل خرطوش كتب اسم الملك بالعلامات والحروف الهيروجليفية . . وتطل من جبهته حية الكوبرا المقدسة التى كانت تعتبر رمزاً للملكية في مصر القديمة ، وعلى رأسه التاجان المصريان التقليديان : التاج الأحمر « دِشرِت » الذي يرمز إلى الوجه البحرى ، والتاج الأبيض « حِدجِت » الذي يرمز إلى الوجه القبلي .

ويعبر وجه كل تمثال عن ملامح الملك في حيوية الرجولة والشباب ، وهي نفس الملامح الظاهرة في كل تماثيل رمسيس الثاني الموجودة في مختلف المناطق الأثرية بمصر.

ونلاحظ على الفور أن التمثال الأول يكاد يكون سليها ، وهو أكثر التهاثيل الأربعة احتفاظاً بكهاله . . أما التمثال الثانى فقد تأثر بعاديات الزمن ، فتحطم حتى وسط الملك ، وسقطت رأسه بجوار ساقيه . . بينها ظل التمثال الثالث في حالة جيدة من الحفظ والصون . . أما التمثال الرابع والأخير فيعتبر سليهاً فيها عدا بعض أجزاء من الخية المقدسة التى تعتلى جبهة الملك ، وأجزاء من الذراعين والجذع .

وعند قدمى كل تمثال من هذه التهاثيل الأربعة ، نرى عدة تماثيل أصغر حجهاً تمثل بعضاً من أهل الملك وأعضاء أسرته ، وذلك بالتفصيل التالى :

\* في التمثال الأول من ناحية الجنوب نرى التهاثيل التالية بجوار قدمي الملك وحول ساقيه:

- تمثال الملكة « نفرتاري » زوجة الملك بجوار ساقه اليسرى .
- تمثال الملكة « موت تويا » أم الملك وزوجة أبيه الملك سيتى الأول بجوار ساقه اليمنى .
  - تمثال للأمير « آمون حرخوبشف » ابن الملك في المقدمة بين ساقيه .

\* فى التمثال الثانى من ناحية الجنوب نرى ثلاثة تماثيل صغرى جوار ساقى الملك على نفس نظام ترتيب التاثيل الصغيرة الملحقة بالتمثال السابق . وتمثل هذه التاثيل الأميرات :

- -بنت عانتا .
- نبت تاوی
- والتمثال الثالث لأميرة من بنات الملك ، تحطم الجزء الخاص المكتوب عليه اسمها . ويرى بعض علماء الآثار انه للأميرة " إس نوفر" .
- \* وعند قدمى التمثال الأول للملك من ناحية الشمال نرى التماثيل الصغرى التالية:
  - تمثال الملكة « نفرتارى » بجوار ساقه اليمنى -
  - تمثال الأميرة « بكت موت » ابنة الملك بجوار ساقه اليسرى .
  - تمثال الأمير « رعمسيس » ابن الملك في المقدمة بين الساقين .

\* وعند قدمى التمثال الثانى للملك من ناحية الشمال ، نرى التماثيل الصغرى التالية بنفس الترتيب السابق:

- تمثال الأميرة « مريت آمون » ابنة الملك .
  - تمثال الملكة « موت تويا » أم الملك .
  - عثال الأميرة « نفرتاري » ابنة الملك .

\* وفي الجزء العلوى من الواجهة الأمامية لمعبد أبو سمبل ، وفي مكان يتوسط التماثيل الأربعة ، نرى كوة مستطيلة داخلية على شكل محراب صغير بداخله تمثال رمزى للإله رع برأس صقر ومعه رموز أخرى ذات طابع دينى تشير إلى أحد الأسماء الرسمية الدينية للملك رمسيس الثانى وهو « وسرماعت رع » .

\* وفي أعلى واجهة المعبد ينتظم صف من قرود « البابون » صورت في حالة ابتهال وتهليل لقرص الشمس الذي يسطع من الشرق في كل صباح .

#### ● الزيارة المثلى لسيد المعابد:

حتى ندرك ونتمتع بعظمة وجلال معبد أبو سمبل ، فقد يكون من الأفضل أن تبدأ زيارته عند الفجر حين تكون الشمس لاتزال غائبة وراء الأفق .

وحين تتسلل الخيوط الأولى من هالات الضوء الكونى نحو الشرق ، يمكن للعين أن تلمح الكتلة المعهارية الهائلة المنحوتة بأكملها في قلب الصخر . . وعندما تعتلى أطراف الحافة الأولى من قرص الشمس خط الأفق الشرقى ، تسقط شعاعات ذهبية فوق صف القرود الذي يزين ويزخرف واجهة المعبد عند أعلى خط فيها .

وقد نحتت هذه القرود ممثلة فى وضع الجلوس والابتهال والتهليل لمشرق الفجر الجديد ، ولكى تكون أول من يخبر الفرعون الممثل فى تماثيله العظمى ، بأن الشمس قد عادت من رحلتها الليلية ، وأن يوماً جديداً قد ولد ودوّن فى سجل الخلود بين أترابه من أيام الماضى الأزلى والمستقبل الأبدى .

ورويداً تكسو أشعة الشمس واجهة المعبد بتماثيلها الأربعة التي تمثل رمسيس الثاني جالساً في مهابة . . وبهذا الضوء الذهبي الرقيق نلمح بوضوح مدى القوة والعظمة والحيال الذي ينبعث من هذا الملك العظيم الذي يجلس هادئاً متيقناً من كل

شيء ، والذي تعلو وجهه ابتسامة نبيلة دافئة تعبر عن صبر لاحد له في مشاهدة خلود كون بأكمله .

وعندما يكتمل ظهور قرص الشمس ملامساً خط الأفق ، تبدأ الأشعة الذهبية في التسلل عبر مدخل المعبد ، وتنعكس على صفحة الأرضية المنحوتة من الحجر الرملي ، فتعكسها بدورها إلى القاعة الداخلية للمعبد . وفي هذه القاعة نرى ثمانية أعمدة منحوتة من قلب الصخر على شكل تماثيل « أوزيرية » تمثل الملك رمسيس الثاني واقفاً في هيبة وجلال الإله « أوزيريس » . . ويرتفع كل تمثال نحو تسعة أمتار ، وكأنه ينتظر هذا النور السماوى الذي يضيء وجهه كل يوم جديد .

ونلاحظ على الفور أن سقف هذه القاعة - التى يصل طولها نحو ١٨ مترا وعرضها نحو ١٨ مترا وعرضها نحو ١٦ مترا - مزخرف بنقوش ملونة تصور نجوم السماء ونسوراً طائرة والخراطيش التى تحمل اسم رمسيس الثانى وألقابه مكتوبة بالهيروجليفية .

وكذا الحال بالنسبة لجميع جدران القاعة ، فهى مزدانة ومزخرفة بنقوش ملونة جميلة مازالت محتفظة برونقها وبهائها ، بعضها يصور الملك وهو يتعبد فى مواجهة الآلهة المصرية الشهيرة : آمون رع . . رع حور آختى . . بتاح . . حورس . . أتوم . . تحوت . . مين . . خنوم . . حتحور . . إيزيس . . وآلهة آخرين منها إلهتى النوبة ساتيس وأنوكيس .

وثمة نقوش ملونة أخرى تصور بعض المواقع الحربية التى خاضها رمسيس الثانى ضد أعدائه وسيطرته على أسراه من النوبيين والليبيين وبدو الصحراء .

وعلى الجدار الشهالى لتلك القاعة نرى لوحة ضخمة متكاملة ذات موضوع واحد هو معركة « قادش » التى قادها رمسيس الثانى فى السنة الخامسة من حكمه . ويبلغ طول هذه اللوحة ١٨ مترا وارتفاعها ٨ أمتار وتتضمن ١١٠٠ منظر تصور الجيوش المصرية المظفرة التى كان يقودها الملك . . وصفوف المشاه وحاملى الرماح والدروع . . وصفوف الحيالة والفرسان . . والعربات العسكرية . . والملك المنتصر وهو يطلق السهام من فوق عربته المندفعة فى زمام المعركة ، ويندفع بجانبه الأسد الأليف الذى كان يصحبه

"رمزاً " في المعارك دلالة على بث الرعب في قلوب الأعداء . . كما نرى صفوف الأسرى مكتوفى الأيدى . . ومناظر تعبيرية أخرى تمثل رمسيس الثاني وهو يقبض على بعض الأسرى من شعر رؤوسهم .

وتعتبرموقعة « قادش » التى قادها رمسيس الثانى ضد جيوش الحيثيين في مناطق شيال سوريا أكبر معركة خاضها ، كها يعتبرها بعض المؤرخين أكبر معركة حربية بين جيوش نظامية في تاريخ العالم القديم كله . . وتدل الشواهد الأثرية على أن موقعة «قادش » كانت القاسم المشترك الأعظم في النقوش والكتابات التى دونها رمسيس الثانى على جدران معابده في الأقصر والكرنك والرمسيوم والعرابة المدفونة وأبوسمبل . . كها دونت أحداث هذه الموقعة ، نثراً وشعراً في برديات متفرقة تسجل تقريراً تفصيلياً شاملاً لأحداث الموقعة والمراحل الحربية التى مرت بها والنتائج التى انتهت إليها . . ويدور معظم هذه الوثائق الأثرية حول وصف الشجاعة الفائقة التى أبداها رمسيس الثانى في تلك المعركة ، والتى قد تصعب على التصديق لشدة المغالاة في وصفها .

### € معجزة فلكية:

ومن هذه القاعة الداخلية يستمر ضوء الشمس في التسلل إلى قاعة أخرى ، ثم إلى قاعة ثالثة تنتهى بقدس الأقداس الذي يتعمق في قلب الصخر حوالي ٥٥ مترا . . وقد وضع التصميم الهندسي لقدس الأقداس طبقا لقواعد ومقاسات فلكية غاية في الدقة ، تتيح لأشعة الشمس أن تدخل إليه مرتين فقط كل عام : في ٢١ فبراير و٢١ أكتوبر . . ويقول بعض المؤرخين أن اليوم الأول يمثل ذكرى مولده واليوم الآخر يمثل ذكرى تتويج رمسيس الثاني ملكا على مصر (\*\*) .

وفى قدس الأقداس نرى تماثيل لأربعة من الآلهة جالسين على قدم المساواة وهم: بتاح . . آمون رع . . رمسيس المؤله . . رع حور آختى . و يعنى هذا أن رمسيس الثانى وضع نفسه فى صف واحد وعلى قدم المساواة مع ثلاثة من أهم الآلهة التى كانت تعبد فى عهده .

<sup>(\*)</sup> حدث فارق يوم واحد بعد نقل المعبد من مكانه الأصلى .



القاعة الداخلية بمعبد ابو سمبل

#### • معبد نفرتارى:

وعلى مقربة من الجانب الشهالى لمعبد أبوسمبل الكبير شيد رمسيس الثانى معبداً أصغر حجهاً تكريسا لعبادة الإلهة « حتحور » ربة الحب والجهال وحامية المرأة والأمومة ، وأهداه إلى الرفيقة الجميلة « نفرتارى » . . . زوجته الملكية .

وعلى الجدارن الخارجية والداخلية لهذا المعبد نقرأ نصاً مكتوباً بالهيروجليفية بجمل الاهداء الرقيق التالى: « رمسيس القوى فى الحقيقة والصدق . . المحبوب من الإله آمون . . يهدى هذا المقر المقدس . . إلى زوجته الملكية نفرتارى . . المحبوبة لديه والمفضلة عنده » .

والواجهة الأمامية لهذا المعبد ذات تصميم هندسي مبتكر ، فقد تم نحتها في صخر الجبل مائلة إلى الخلف ، وتضم ست كوّات . . ثلاث منها على يمين المدخل وثلاث على يساره . وتتضمن كل كوّة تمثالاً يرتفع نحو ١٠ أمتار ، منحوتا في نفس الصخر وفي وضع الوقوف . . أربعة تماثيل منها للملك رمسيس الثاني ، واثنان لزوجته الملكة نفرتاري . . وتبدو التماثيل كلها في حيوية نكاد نحس معها أنها على وشك الخروج من بطن الجبل .

وفى تمثالى الملكة نراها واقفة منتصبة القامة بجسمها الأنثوى البديع وفى جلال ملكى مهيب . . وعلى رأسها تاج على شكل ريشتين يتوسطها قرص الشمس .

وحول قدمى كل تمثال من تماثيل الملك والملكة نحتت تماثيل أصغر حجماً يرتفع كل منها نحو ثلاثة أمتار تمثل الأمراء الذكور يقفون جوار الملك والأميرات الأناث يقفن جوار الملكة .

وتتكون الانشاءات الداخلية لهذا المعبد - وهي محفورة بأكملها في بطن الجبل ـ من قاعة رئيسية وحجرات جانبية ومحراب قدس الأقداس . وفي القاعة الرئيسية نرى ستة من الأعمدة التي يطلق عليها علماء الآثار اسم « الأعمدة الحتحورية » لأنها ذات تيجان تمثل رأس الإلهة حتحور .

وعلى جدران القاعة نرى نقوشاً ملونة تمثل الزوجين الملكيين وهما يتعبدان إلى بعض

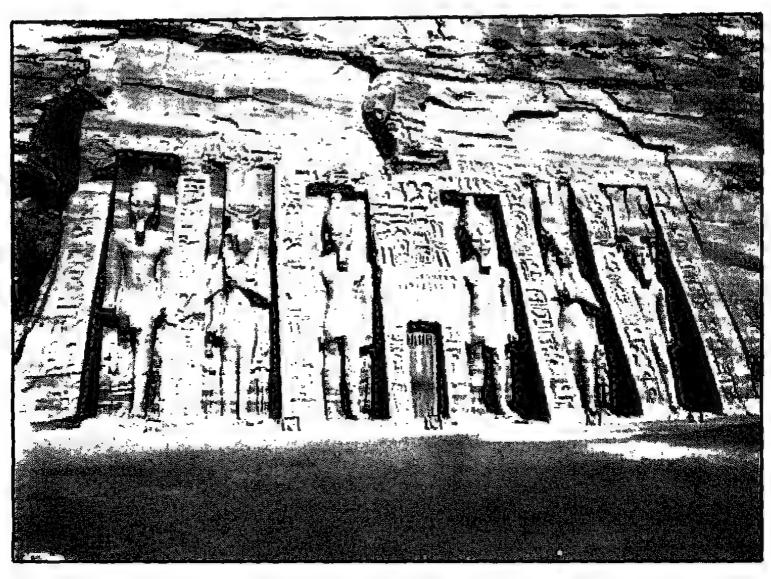

المعبد المكرس للإلهة حتحور . . أهداه رمسيس الثاني لزوجته نفرتاري . . ويقع المعبد بجوار معبد أبو سمبل الكبير . وتزين واجهته الأمامية أربعة تماثيل لزوجها رمسيس الثاني وتمثالان لها .

الآلهة الرئيسية . . ونقوشا أخرى تمثلهما وهما يؤدبان الأسرى من الليبيين والنوبيين . . كما نرى نقوشاً أخرى تمثلهما وهما واقفين جوار بعض الآلهة للحصول على البركة .

وفى قدس الأقداس عند آخر نقطة في عمق المعبد ، نرى تمثالاً منحوتا للإلهة حتحور في شكل بقرة تحمى الملك .

### € صاحب الفضل العظيم:

كان من المكن أن تغرق هذه الدرة المعارية العظيمة المتمثلة في معبدي أبو سمبل تحت مياه بحيرة ناصر التي تكونت أمام السد العالى . . بل وكان من المقدر أيضا أن تضيع جميع آثار النوبة – وعددها ١٧ معبداً – إلى الأبد وتخسر الانسانية ثروة أثرية لامثيل لها في العالم كله .

وكان السبيل الوحيد لمواجهة كارثة غرق آثار النوبة هو تسجيلها تسجيلا علمياً وتصوير جميع معالمها فوتوجرافياً للاحتفاظ بتلك التقارير والصوركذكرى أليمة لكنوز أثرية ضاعت وغرقت تحت مياه البحيرة.

ولكن الله هيأ لمصر أحد أبنائها البررة ، صاحب الأيدى البيضاء على الثقافة المصرية الحديثة الاستاذ الدكتور ثروت عكاشة الذى ألهمه الله بفكرة عبقرية عرضها على المسيو « رينيه ماهيه » المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة في أواخر الخمسينيات . . وتتلخص هذه الفكرة في فك ونقل وإعادة تركيب آثار النوبة في مواقع أخرى بعيدة عن مياه البحيرة . وبذلك يتحقق إنقاذ هذه الآثار التي تعتبر من تراث الإنسانية .

وقام مسيو رينيه ماهيه بعرض هذه الفكرة على المدير العام لمنظمة اليونسكو في ذلك الوقت وهو المسيو « فيتورينو فيرونيزي » الذي تحمس لهذه الفكرة باعتبارها فخراً لليونسكو أن يقوم بمثل هذا العمل المجيد . وفي ٦ ابريل ١٩٥٩ أرسل الدكتور ثروت عكاشة باعتباره وزيراً للثقافة رسالة رسمية بطلب اشتراك اليونسكو في عملية إنقاذ آثار النوبة .

وفى ٨ مارس ١٩٦٠ وجهت منظمة اليونسكو نداءً دوليا تحث فيه الهيئات العلمية

والثقافية والحكومية في دول العالم على الاشتراك في تنفيذ هذا المشروع الانساني العظيم.

وقد اشتركت خمسون دولة إلى جانب مصر فى عمليات انقاذ تلك الآثار . . وقدمت عدة مشروعا ت هندسية لانقاذ معبدى أبو سمبل ، كان أفضلها المشروع السويدى الذى اقترح نشر أجزاء المعبدين إلى قطع يمكن نقلها إلى مكان يبعد عن البحيرة بنحو ١٠ أمتار ويرتفع عن مكانها الأصلى بنحو ١٥ متراً . وبلغت تكاليف التنفيذ نحو ٤٠ مليون دولار .

وأخيراً تم الاحتفال الرسمى بانقاذ معبدى أبو سمبل فى ٢٢ سبتمبر ١٩٦٨ ، ليخلدا فى مكانها الآمن الجديد إلى أبد الآبدين .





قبل مولد السيد المسيح عليه السلام بنحو خمسائة عام أو أكثر قليلا . . كانت «الدولة » في مصر قد شاخت وساءت أحوالها وضعفت سلطات حكامها ، وانحسرت عهود الفراعنة العظام الذين حفظوا لمصرعظمتها ، ودافعوا عن حدودها وأدبوا أعداءها ، وأشاعوا العدل والسلام والأمان في كل ربوعها وبين جميع أبنائها .

فى تلك السنوات البغيضة من تاريخ مصر القديم ، خارت قوى الحكومات ، وتفككت فرق الجيوش ، وأصبحت البلاد مطمعاً لتلك الدول والامبراطوريات الوليدة الحديثة ، الباحثة عن المغانم ومناطق النفوذ .

وفى عام ٥٢٥ ق م جاء الفرس بكل همجيتهم وأحقادهم ، فملأوا البلاد بالبلاء ، ودمروا المنشآت والمعابد والتهاثيل والمسلات ، ونبشوا القبور لينهبوا ماكانت تحتويه من كنوز وثروات .

وقبل انقضاء أقل من مائتى عام على هذا الغزو الهمجى ، وصلت جيوش الاسكندر المقدوني إلى الديار المصرية عام ٣٣٢ ق م . ولكن شتان ماكان بين الاسكندر وبين الهمج الفرس مثل دارا وقمبيز . . كان الاسكندر مثله مثل كل المقدونيين والاغريق القدماء يدرك تماماً أن مصرصاحبة أعظم حضارة في العالم القديم كله .

ولذلك فلم يكن غريبا على الاسكندر أن يقوم بتتويج نفسه مثل الفراعنة العظام ، وأن يعتنق ديانة وعقيدة المصريين فخوراً بلقب « ابن آمون » . . وأن يشرع في بناء «الاسكندرية » ليجعلها عاصمة للامبراطورية التي شيدها ، والتي ترامت أطرافها في أوربا وأفريقيا وآسيا .

وبعد موت الاسكندر ، تولى حكم مصر « بطلميوس الأول » وكان أحد قادة الجيوش المقدونية ، وبدأ في مصر عصر جديد يسمى « عصر البطالمة » الذي بدأ بهذا الحاكم وانتهى حين وضعت « كليوباترا السابعة » الحية على صدرها ووقعت مصر تحت حكم الرومان عام ٣٠٠ ق م .

600

كانت هذه مقدمة واجبة لنتعرف على هؤلاء « البطالمة » حكام مصر الجدد ، الذين كانوا يدركون انهم يحكمون بلداً هى أم الحضارات الراقية . . فتشبهوا بالملوك الفراعنة القدامى ، وارتدوا ثيابهم وتيجانهم ، وقلدوهم فى إقامة المعابد والمنشآت المعارية القائمة على ضخامة الكتلة وروعة النقوش والزخارف ، وعبدوا آلهة المصريين وأدوا نحوها كل مراسم الاحترام والتبجيل .

ومادمنا قد انتهينا من زيارة آثارمدينة الأمجاد العظمى فى طيبة [ الأقصر شرقها وغربها] فلنتجه الآن جنوباً صاعدين مع النيل ، لنقطع المسافة ما بين الأقصر وأسوان ، لنتعرف على ما أقيم وشيد فى تلك المسافة من آثار مصر القديمة التى بقيت وستبقى على مدار الزمن لتشهد على قدرة المصريين الخارقة على البقاء والخلود .

تلك المسافة كانت تمثل إقليها بأكمله هو الإقليم الثانى من أقاليم الصعيد المصرى ، وكان معروفاً باسم « وتس - حور » ومعناه « عرش حورس » . وكان إقليها عامراً بصناع الحضارة ، ولم يغفل عنه الفراعنة وملوك مصر الأوائل .

ولكن أهم الآثار الباقية في تلك المسافة حتى الآن ، يرجع تاريخها إلى عصر البطالة الذين شيدوا مجموعة من المعابد والمنشآت المعارية فوق أطلال معابد ومنشآت شيدها ملوك وفراعنة مصر على مدى نحوألفين وخمسائة عام سابقة على العصرالبطلمى .

### • معبد إسنا

وأول مايصادفنا من هذه الآثار هو معبد إسنا .

وتشتهر مدينة إسنا الحالية بقناطرها المشيدة على النيل ، والتي تغزّل فيهاالفولكلور

المصرى بأغنية شائعة مصرية النغمات تقول كلماتها: «على إسنا وكوبرى إسنا.. رمانا الموى ونعسنا ».. وتغذى هذه القناطر ترعة « الكلابية » فى شرق النيل ، وترعة «أصفون » فى الضفة الغربية .. كما تشتهر المدينة بزراعة « العدس الإسناوى » الذى يعتبر من أفخر أنواع العدس فى العالم . وتقع المدينة على الضفة الغربية للنيل ، وكان اسمها المصرى القديم « تا - سنه » ، وقد اشتق منه اسمها الحديث . أما الإغريق فقد أطلقوا عليها اسم « ليتوبوليس » نسبة إلى السمكة المقدسة « ليتو » . وقد عثر على عديد من تلك الأسماك « محنطة » فى بعض حفائر المنطقة .

وتشتهر المدينة أيضا بمعبدها الفخيم الذى اجتذب السياح وزوار مصرعلى مدى أكثر من ألفى عام .

وقد كُرّس هذا المعبد لعبادة الإله «خنوم» حامى منابع النيل، وكان يرمز إليه بجسم رجل برأس كبش من الأغنام [ لاحظ تقارب النطق بين كلمتى « خنوم » القديمة وكلمة « غنم » العربية الحديثة ] .

ويرجع تاريخ المعبد الأصلى إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة ، ولكن هذا المعبد تهدم ولحقه البلى والقدم ، فتم ترميمه في العصر الصاوى [ الأسرة السادسة والعشرين ٦٦٤ - ٥٢٥ ق م ] . ثم بدأ بناء الإضافات والانشاءات الجديدة في عصر البطالمة [ ٣٠٤ ق م - ٣٠٥ ق م ] . واستمرت الاضافات خلال العصر الروماني الأول [ ٣٠ ق م - ٣٩٥ م] خصوصاً في عهدى الامبراطورين الرومانيين كلوديوس وفسباسيان ، حيث اكتمل بناء وتشييد وزخرفة قاعة الأعمدة التي تتكون من أربعة وعشرين عموداً ضخماً ذات تيجان مزينة بزخارف غنية على شكل زهور وتوريقات نباتية لها جمالها الخاص .

#### € معبد إدفو ●

ونترك مدينة إسنا ومعبدها ونتجه جنوباً صعوداً مع النيل حتى نصل إلى مدينة إدفو التي تقع مثل إسنا على الضفة الغربية للنيل .

وكان لمدينة إدفو شأن عظيم في تاريخ مصر القديم ، فقد كانت آخرنقطة حراسة مصرية على حدود بلاد النوبة في عصر الدولة القديمة ، كما كانت عاصمة للإقليم



معبد إدفو وكان شبه مدفون في الرمال حين رسمه الفنان « دينون » أثناء الحملة الفرنسية



منظر داخلي لمعبد إدفو كما رسمه الفنان « دافيد روبرتس » عام ١٨٣٨م ، وكان المعبد مدفوناً في الرمال حتى منتصفه .

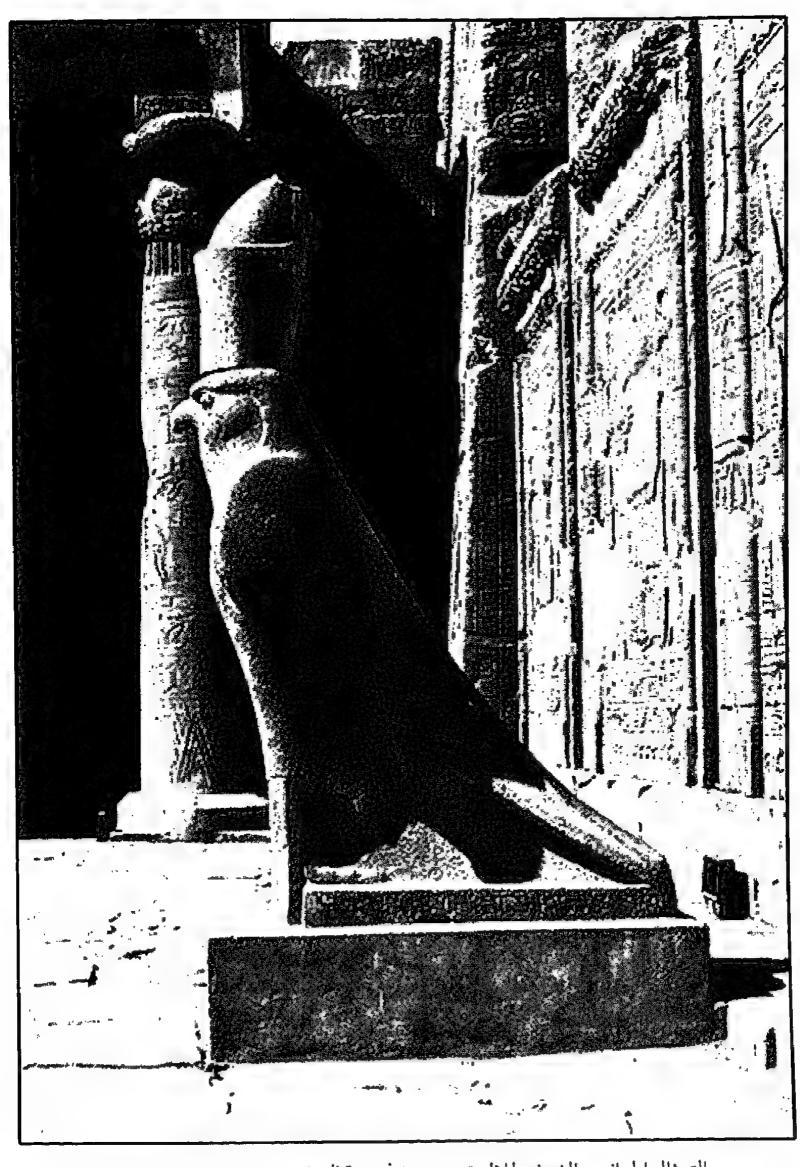

التمثال الجرانيتي الضخم للإله « حورس » في هيئة الصقر . . عند مدخل معبد إدفو



المدخل الشمالي لمعبد إدفو



منظر داخلي لمعبد حورس في إدفو . وقد بدأ بناء هذا المعبد في عهد بطلميوس الثالث [ ٢٣٧ق م ] وأنتهى بناؤه في عهد بطليموس الثالث عشر ، أي استغرق بناؤه ١٨٠ عاماً حتى اكتمل .

الثانى من أقاليم الوجه القبلى . وكان اسمها المصرى القديم « إدبو » تحور إلى « إتبو » في اللغة العربية . أما الإغريق فقد في اللغة العربية . أما الإغريق فقد أطلقوا عليها اسم « أبوللينوبوليس ماجنا » نسبة إلى « أبوللو » الإله المعادل للإله المصرى « حورس » .

ويرى بعض علماء الآثار المصرية أن أول معبد بنى فى تلك المدينة كان فى عصر الأسرة الثالثة [ ٢٦٤٩ – ٢٥٧٥ ق م ] . غير أن هذا المعبد قد اندرس تماماً ولم يعد له أثرسوى بعض المدونات التى تشير إليه .

وهناك بعض بقايا معبد مصرى قديم بنى فى عصر الدولة الحديثة [ الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين ١٥٥٠ - ١٠٧٠ ق م ] خصوصاً فى عهود الفراعنة تحوتمس الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع .

وتدل الشواهد الأثرية على انه في عهد الفاتح العظيم تحوتمس الثالث جرى الاحتفال بعيد ديني سمّى « عيد اللقاء الطيب » كان يجرى كل عام حيث تتم فيه زيارة الإلهة «حتحور » سيدة مدينة دندره بصحبة زوجها «حورس» لقضاء أيام هذا العيد السنوى في المعبد الفرعوني القديم بمدينة إدفو ، وهو المعبد الذي عثر على بعض بقاياه شرق المعبد الضخم الذي بناه البطالة . وهذا المعبد الأخير هو الذي ظل قائماً ، ويعتبره الأثريون من أجمل وأكمل المعابد المصرية القديمة التي ظلت محفوظة بحالة جيدة حتى الآن .

بدأ بناء المبنى الرئيسى لهذا المعبد في عهد « بطلميوس الثالث » عام ٢٣٧ ق م ، وقد استغرق العمل فيه نحو خمسة وعشرين عاماً حتى انتهى في عهد « بطلميوس الرابع » عام ٢١٢ ق م . ثم استغرقت زخرفته بالنقوش ست سنوات أخرى . . وظل البطالمة يساهمون في إضافة بعض الأعمدة والقاعات والمنشآت المعارية الأخرى في هذا المعبد حتى عهد « بطلميوس الحادى عشر » المعروف ببطلميوس الزمار عام ٥٧ ق م . ومعنى ذلك أن بناء هذا المعبد العظيم قد استمر نحو ١٨٠ عاماً حتى اكتمل .

ويشغل المعبد مساحة قدرها ١٣٧ مترا طولاً و ٧٩ مترا عرضاً . وترتفع أعمدته



نقش جداري بمعبد إدفو يصور الإله " نحوت " إله الكتابة والحكمة



نقش على احد جدران معبد إدفو يصور إغة الوجه البحرى وإلهة الوجه القبلي وهما تتوجان أحد ملوك البطالة

الداخلية الضخمة إلى ٣٦ متراً. وبسبب اتساع مساحته وضخامة مبانيه ومنشآته الداخلية والخارجية يعتبره علماء الآثار ثانى المعابد المصرية القديمة بعد الكرنك من حيث الضخامة . كما يعتبرونه أيضا من أجمل وأكمل المعابد المصرية التى ظلت محتفظة بمبانيها وزخارفها ورونقها سليمة حتى الآن .

وتعتبر قاعات الأعمدة من أجمل القاعات الباقية من المعابد المصرية ، ففضلاً عن ضخامة الكتلة يتأثر المشاهد بجمال النقوش وتنوع تيجان هذه الأعمدة وتجميلها بزخرفة نحتية على شكل زهور وتوريقات نباتية .

ولأن المعبد كان مكرساً منذ البداية لعبادة الإله « حورس » فقد وضع عند مدخله عثالان ضخان من الجرانيت الأسود ، يمثلان الإله حورس في صورة صقر شامخ [ويلاحظ أن اسم حورس مأخوذ من الكلمة المصرية القديمة « حر » بمعنى صقر ] .

وعندما زار « مارييت » عالم الآثار المصرية هذا المعبد سنة ١٨٦٠ م ، وجده فى حالة سيئة جدا ، حيث زحفت عليه مبانى ومساكن الأهالى وأحاطت به من كل جوانبه ، بل وكادت أن تغطيه تماماً . كما استخدمت أسطح المعبد كاصطبلات وزرائب للحيوانات ومخازن للحبوب . كما أن نقوش قاعات المعبد كانت قد تعرضت فى عهود سابقة إلى التهشيم والتشويه من جانب المسيحيين الأوائل الذين كانوا متعصبين ضد الديانات الوثنية .

ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ، مازالت الجهات المسئولة عن الآثار المصرية تبذل جهدها في إبعاد و إزالة بعض مساكن الأهالي التي مازالت تشوه حرم المعبد .

### € معبد کوم امبو ●

ومن إدفو نتجه جنوباً صعوداً مع النيل مرة أخرى حتى نصل إلى منطقة كوم امبو التي تعتبرمن أقدم المناطق التي استوطن فيها قدماء المصريين منذ عشرات ومئات الآلاف من السنين في عصور ماقبل التاريخ ، بسبب ماكان يتوفر فيها من أسباب الحياة . وقد عثر علماء الانثروبولوجي « علم الانسان » على بقايا جمجمة وهيكل عظمي لانسان عاش في تلك المنطقة منذ نحو مليون سنة «!!» .



منظر عام لموقع معبد كوم أمبو على شاطىء النيل.



المدخل الرئيسي لمعبد كزم أمبو

ويمتد وادى كوم امبو نحو ١٣٥ كيلو مترا ، ويمتاز بأرض خصبة تجود فيها زراعة قصب السكر ، فأصبحت المنطقة من أكبرمراكز صناعة السكر في مصر .

وقد أطلق المصريون القدماء على كوم امبو اسم « نوب » ومعناه « الذهب » حيث كأن يربطها طريق يخترق الصحراء الشرقية يؤدى إلى مناجم الذهب . وقد تحور هذا الاسم إلى « امبو » في اللغة القبطية ، وأضاف إليه العرب كلمة « كوم » فأصبح كوم امبو.

ومما لاشك فيه أن منطقة كوم امبو كانت عامرة بمنشآت شيدها الفراعنة وملوك مصر القدماء ، ولكنها للأسف اندرست ولم يعد باقياً منها سوى آثار قليلة جداً ترجع بعض بقاياها إلى عصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة ، وبعض أحجار تحمل اسم تحوتمس الثالث وحتشبسوت ورمسيس الثانى .

غير أن أهمية كوم امبو في عالم الآثار المصرية ترجع أساساً إلى عصر « الجريك رومان» [ اليونانى الرومانى ] حين أصبحت كوم امبو عاصمة للإقليم ، وحين شرع البطالة فى بناء المعبد الشهير الذى يطل على مكان جذاب عند ثنية النيل ، والذى ظلت آثاره باقية حتى الآن . ويتميز هذا المعبد بطراز فريد بين المعابد الدينية التى بنيت فى العصر البطلمى الرومانى . وبدأ بناؤه فى عهد « بطلميوس السادس » ، وهو أول البطالة الذين ظهرت أسهاؤهم منقوشة على جدارن هذا المعبد . ثم استمر خلفاؤه من البطالة الآخرين فى استكال منشآت المعبد وبناء الإضافات و إتمام النقوش والزخارف حتى عهد « بطلميوس الثانى عشر» .

وبعد انتهاء عصر البطالة ، استمر الرومان في إضافة بعض المنشآت وقاعات الأعمدة ، خصوصاً في عهدى الامبراطورين الرومانيين تيبريوس ودوميتيان . ويدل هذا على أن بناء المعبد قد استغرق نحو ٠٠٤ عام حتى اكتمل ثماماً . ولذلك فلم يكن من الغريب أن نرى نقوشاً ومناظر تصور لنا مجموعة كبيرة من ملوك البطالمة وزوجاتهم أثناء أداء بعض الطقوس الدينية الخاصة بعبادة بعض آلهة مصرالقديمة . . كها نرى أيضا نقوشاً تصور بعض أباطرة الرومان وهم يقدمون القرابين لآلهة مصر مثل الأباطرة تراجان وكراكالا ودوميتيان .

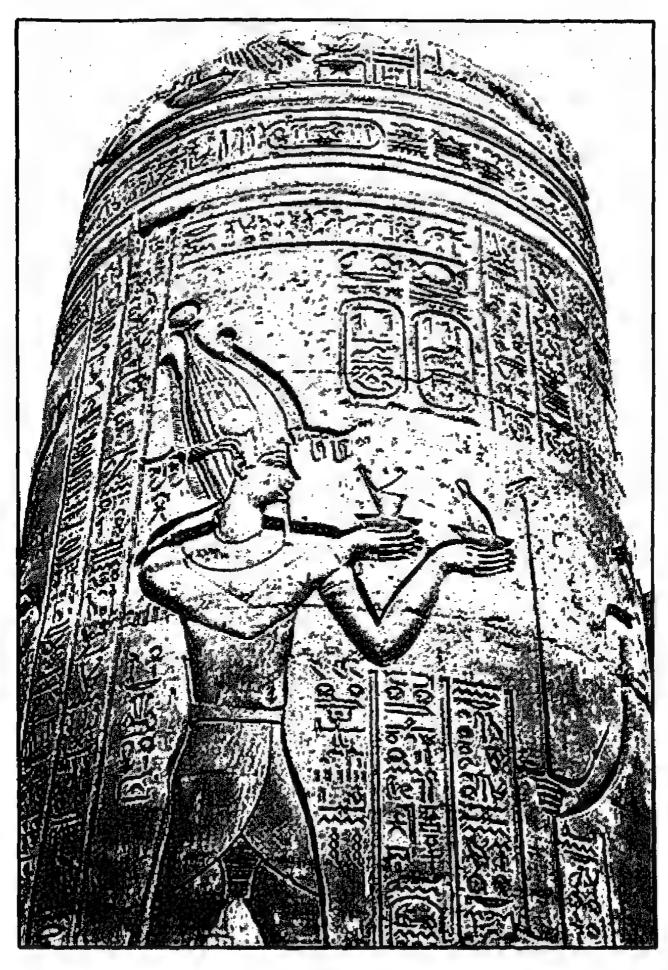

نقش على أحد الأعمدة الضخمة بمعبد كوم أمبو يصور الامبراطور الروماني « تيبيريوس » وهم يقدم القرابين للآلهة

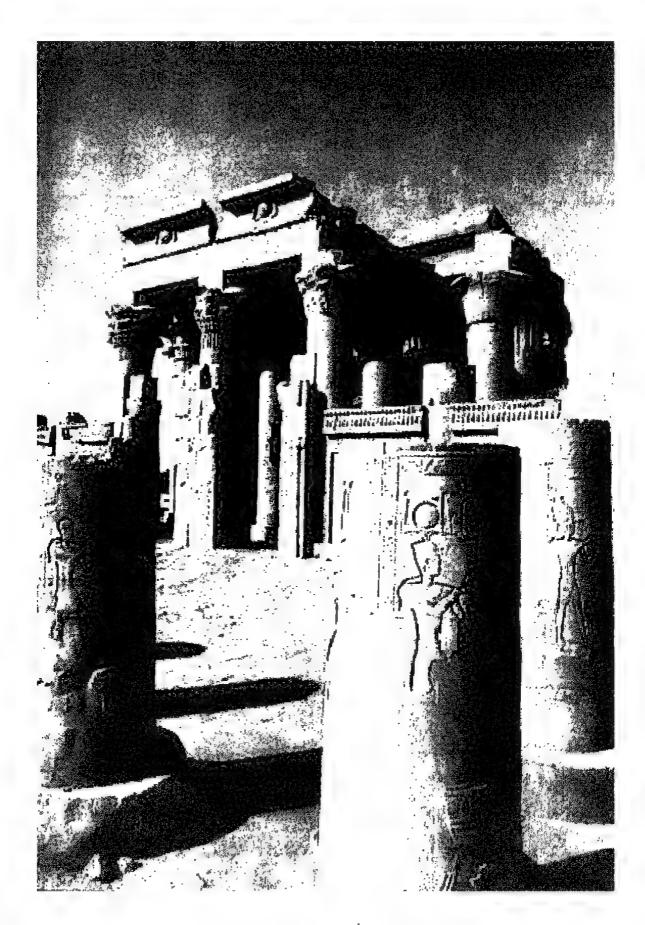

معبد كوم أمبو من الداخل . . ويتكون المعبد من قسمين : الأول مكرس للإله حورس والثاني مكرس للإله عورس والثاني مكرس للإله سوبك [الذي يتخذ شكل التمساح]

ولم يكن من الغريب أيضا أن العناصر الزخرفية المستخدمة فى تزيين تيجان الأعمدة وجدران المعبد وسقوفه تمثل نوعاً من الامتزاح بين الفن المصرى القديم والفن الإغريقى والفن الرومانى . ومن حسن الحظ فقد احتفظت معظم هذه النقوش والزخارف بألوانها الأصلية الزاهية . كما تتميز معظم الأعمدة بالقاعتين الكبرى والصغرى بتيجان ذات نحت تشكيلي يمثل زخارف من التوريقات النباتية وسعف النخيل .

وقد وضع تصميم المعبد منذ البداية لتكريس إلهين من الآلهة المصرية القديمة هما الإله « سوبك » [ التمساح ] والإله « حور - أور » أى حورس الكبير . وقد استخدمت إحدى غرف المعبد لتخزين عدد كبيرمن مومياوات التماسيح التى وجدت «محنطة » وعثر عليها في مدافن قرب المعبد .

وحتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كان المعبد مدفوناً تحت ركام من الرمال، ولا تظهر منه سوى هامات الأعمدة وتيجانها . . وقد بذلت الجهات المسئولة عن الآثار المصرية جهوداً ضخمة لإزالة هذه الرمال المتراكمة ، وتنظيف ساحات المعبد وقاعاته وكافة منشآته .

وكانت هناك أسطورة قديمة تقول أن الإله « سوبك » التمساح الشرير طرد أخاه «حور – أور» الإله الطيب ، فهاجر من المكان وهاجر معه الشعب . ولما كان «سوبك» يريد أن يواصل زراعة الأرض الخصبة ، فقد استعان بالسحر وسخّرالموتى فى زراعة هذه الأرض ، فبذروا الرمال بدلاً من الحبوب ، فأثمرت الأرض صحراء رملية غطت المعبد والأرض المحيطة به .

ولحسن الحظ فقد كانت هذه الرمال التي دفنت منشآت المعبد من أهم العوامل التي حفظته لنا سليماً إلى حدما حتى وقتنا الحاضر.





إذا جمعنا الحكايات والتقارير التي كتبت في المراجع عن السرقات التي تعرضت لها الآثار المصرية ، لشابت من هولها الرؤوس ، وفغرت لها الأفواه غضباً ودهشة . .

مئات من الحكايات تكفى لملء عدة مجلدات . . عن مئات بل آلاف اللصوص الذين نهبوا الآثار المصرية وباعوها بأعلى الأثهان فى بعض الأحيان وبأبخس الأثهان فى كثير من الأحيان .

والآن . . أينها تجولت في المدن في الهامة بأوربا أو أمريكا وزرت متاحفها . . فسوف تلاحظ على الفور أن « القسم المصرى » بهذه المتاحف يعرض تحف الآثار المصرية المسروقة أو المهربة من مصر بطرق غير مشروعة . . وبقدر ما يقتنيه كل متحف من هذه الآثار ، يتفاخر على غيره من المتاحف الأخرى في البلدان المختلفة .

## • سرقة الآثار .. حرفة قديمة!

وتعتبر جريمة سرقة الآثار المصرية جريمة بشعة بكل المعايير . . وهي جريمة قديمة قدم الآثار نفسها . . ففي كل العصور الفرعونية من بدايتها إلى نهايتها ، كان هناك لصوص يسرقون الآثار ولايرعون حرمة الموتى . . وكان اللصوص من قدماء المصريين يتربصون بالمدفن بعد أن يتم الدفن . . وقد يقومون بالسرقة في نفس السنة التي دفن فيها الميت . . وقد تتم السرقة بعد مرور عام أو اثنين أو مائة عام أو أكثر . . المهم أن سرقة الآثار الثمينة التي دفنت مع الموتى كانت تتم باستمرار وعلى مدى التاريخ المصرى كله .

وقد يكون من العسير - بل من المستحيل - ان نعرف كيف تمت هذه السرقات القديمة . . ومن هم اللصوص القدماء الذين ارتكبوها . . ولكننا نعرف بوضوح أن



من معروضات المتحف البريطاني بلندن: غثال رائع للكاتب المصرى



من معروضات المتحف البريطاني بلندن . . بردية متعددة الألوان تصور عملية الحساب في الدار الآخرة ووزن قلب الميت لبيان خيره من شره .

السرقات قد حدثت ، حين نرى آلاف المقابر القديمة وقد نهبت محتوياتها وأصبحت خاوية تماماً عدا ماتتضمنه من نقوش على الجدران .

وقد استمرت عمليات سرقة ونهب الآثار المصرية عبر جميع العصور التاريخية التى مرت على مصر . وتدل الشواهد على أن « جميع » المقابر الهامة لملوك وملكات ونبلاء مصر قد نهبت خلال العصور القديمة ، وحتى مقبرة « توت عنخ آمون » وهى المقبرة الملكية الوحيدة التى أفلتت معظم محتوياتها من أيدى اللصوص ، تعرضت للسرقة مرتين ، مرة فى العصور القديمة ، كها ادعى كارتر، حيث اقتحمت المقبرة ولكن اللصوص لم يظفروا بسرقة الكثير من محتوياتها ، ومرة أخرى فور اكتشافها سنة ١٩٢٢ حيث دخلها « الملورد كارنارفون » مع ابنته فى صحبة « كارتر » مكتشف المقبرة . وقد سطا اللورد وابنته على بعض محتويات المقبرة التى يسهل حملها واخفاؤها .

وربها كان الباعث الدافع على عمليات السرقة والنهب ، هو ماكانت تحتويه هذه المقابر من كنوز ثمينة ، فقد كانت عادة المصريين القدماء أن يدفنوا مع موتاهم ما يعتقدون فى نفعه للميت خلال حياته فى الدار الآخرة ، بالإضافة إلى عديد من المقتنيات التى كان يستعملها الميت فى حياته الأولى . . وكانوا يزودون الموتى بقطع الأثاث الجنائزى الفاخرة بالإضافة إلى التوابيت والمصنوعات الذهبية وما يزينون به المومياء من حلى ومصوغات ومجوهرات وأحجار كريمة .

\* ومن أشهر حوادث سرقة المقابر التي ارتكبت في عهد الملك « خوفو » صاحب الهرم الأكبر ، سرقة مقبرة أمه الملكة « حتب حرس » والتي كانت زوجة لأبيه الملك «سنفرو » . وقد استنتج علماء الآثار حدوث هذه السرقة في عهد « خوفو » الذي أمر باعادة دفن أمه في مقبرة على شكل بئر عمقه نحو ٣٠ متراً بجوار هرمه بالجيزة ، ونقلها من مقبرتها الأصلية التي تعرضت للسرقة ، وكانت بجوار هرم أبيه في دهشور . ومن الواضح أن اللصوص سرقوا مومياء الملكة من تابوتها للاستيلاء على ماكانت تتحلى به من حلى ومصوغات ومجوهرات . . ومن الواضح أيضا أن « خوفو » لم يعرف بسرقة مومياء أمه ، وإلا ماكان قد أمر باعادة دفنها في المقبرة الجديدة . وقد اكتشفت هذه

المقبرة الجديدة سنة ١٩٢٥م ووجدت سليمة كاملة المحتويات الفاخرة ، فيما عدا التابوت فقد وجد فارغاً بعد أن سرقت الجثة من المقبرة القديمة .

\*ومن أشهر حوادث سرقة الآثار التي ذكرت في التاريخ المصرى القديم حوادث السرقة العامة التي وقعت خلال مايسميه المؤرخون « عصر الانتقال الأول » حيث سادت القلاقل السياسية والاجتهاعية وضربت الفوضي أطنابها في جميع أنحاء الدولة على مدى نحو ١٢٠ عاماً بعد سقوط الدولة القديمة وقبل بداية عصر الدولة الوسطى ابين عامى ١٢٠٠ ، ق م - ٢٠٦٠ ق م ] . . ففي ذلك العصر حدث هياج شعبى ضد سلطات الحكم ، فنهبت قصور وقبور الملوك والملكات والأمراء والأميرات والنبلاء وكبار رجال الدولة ، واقتحمت الأهرام والمصاطب وتم الاستيلاء على كل ماكانت تحتويه من كنوز .

# ♦ لص قديم .. يعترف!

ومع ذلك ، ولحسن حظ علم التاريخ والمعرفة ، تم العثور على بعض البرديات التي دونت عليها اجراءات التحقيق مع بعض لصوص المقابر القدماء الذين تعدوا على بعض المقابر الملكية وسرقوا محتوياتها .

وعلى سبيل المثال . . في عهد الملك رمسيس التاسع [حوالي عام ١١٢٤ ق م ] . . اعترف أحد لصوص المقابر اعترافا كاملاً بعد أن ضرب ضرباً مبرحاً كعينة من العقاب الذي ينتظره إذا لم يبح بكل الحقيقة . . وكان اسم هذا اللص " آمون بانوفر " . . وهو عضو في عصابة مكونة من سبعة لصوص آخرين . وقد اقتحمت هذه العصابة مقبرة الملك " سوبك - إم - ساف " وهو من ملوك الأسرة السابعة عشرة الذي مات ودفن في تلك المقبرة منذ مايزيد على أربعائة عام قبل هذا الاقتحام . . وقال اللص في اعترافه :

« لقد وجدنا المومياء النبيلة للملك المقدس ، وبجانبه سيفه المعقوف . وكان صدره مغطى بالتهائم والمشغولات الذهبية . وكان وجهه مغطى بقناع من الذهب . . وكانت المومياء النبيلة للملك مزينة كلها بالذهب . . وكانت أكفائه أيضا مزينة بالذهب

والفضة من الداخل والخارج ، ومزينة أيضا بالمجوهرات والمعادن الثمينة التي كانت موجودة على المومياء والأكفان .

كذلك وجدنا مومياء الملكة في نفس الحالة ، فجمعنا كل ماكان موجوداً عليها . . وبعد ذلك أشعلنا النار في تابوتي الملك والملكة وأكفانها ، وأخذنا كل ماكان موجوداً من الأثاث بداخل المقبرة وجميع الأشياء الأخرى المصنوعة من الذهب والفضة والبرونز ، واقتسمنا جميع هذه الأسلاب فيها بيننا . . وكان وزن الذهب ١٦٠دبن [أي نحو ١٤٠٥ كجم] . . »

واختتم اللص « آمون بانوفر » اعترافه بأن أقر بأنه هو وعصابته كانوا يسرقون المقابر الأخرى بطيبة الغربية طوال السنوات الأربع الماضية . . وانه على يقين بأن هناك عصابات أخرى تقوم بجرائم سرقة المقابر الفرعونية .

# المسلات التي سرقها قياصرة الرومان!

واستمرت جرائم سرقة الآثار المصرية طوال العصور القديمة التي تلت انتهاء العصور الفرعونية . . ففي العصر الروماني مثلا كان بعض القياصرة يفخرون بأنهم استطاعوا أن ينقلوا إلى روما المسلات والتهاثيل المصرية التي كانت تعاد اقامتها في أفخم ميادين روما وأكثرها جمالاً . .

وبالرغم من كل صعوبات النقل والفك وإعادة التركيب، فقد نقلت من مصر العديد من المسلات . . واستمرت عمليات سرقة المسلات المصرية خلال العصور الوسطى حتى العصر الحديث ، حيث أصبحت المسلات المصرية مفخرة لأعظم الميادين ، سواء في روما أو باريس أولندن أونيويورك .

وكل هذه المسلات المسروقة خرجت من مصر قسراً أو خرجت بطرق احتيالية خادعة، أو بموافقة بعض حكام مصر الجهلاء بقدر وقيمة الآثار المصرية . .

# ● العلاج بمسحوق المومياوات المصرية!

وفي العصور الوسطى في أوربا شاع الاعتقاد بين عدد من الشعوب الأوربية القديمة

بأن قليلا من طحين أو مسحوق مومياء مصرية قديمة ، كفيل بشفاء جميع الأمراض مهما كانت مستعصية . . ولهذا السبب فقد كان يفد إلى مصر كثير من الأفاقين الأوربيين ليشتركوا في عمليات نهب القبور المصرية القديمة بها فيها من تحف وأثاثات وآثار منقولة ، بالاضافة إلى ماكان مدفوناً فيها من مومياوات . ونقلت من مصر خلال تلك العصور عشرات الآلاف من المومياوات التي كانت تباع للأطباء ومدعى القدرة على الشفاء في مختلف الدول والبلدان الأوربية .

ويحكى أحد كتب الرحلات أن أفاقا اسكتلنديا اسمه « جون ساندرسون » جاء إلى مصر خلال القرن السادس عشر ، واستطاع وحده أن ينقل من مقابر منف مومياوات مصرية بلغ وزنها نحو ستهائة رطل ، وقام ببيعها في الجزر البريطانية بالسعر الذي كان سائداً لهذه السلعة وهو ثهاني شلنات للرطل الواحد.

### € التحريض على سرقة الآثار:

وفي سنة ١٧٣٧م قام الأسقف البريطاني ريتشارد بوكوك بزيارة مصر ووصل إلى الأقصر . . وألف كتاباً عن رحلته وصف فيه كنوز الآثار التي رآها . . ويبدو أن هذا الكتاب كان دعوة صريحة ومفتوحة لكل الأفاقين واللصوص الأوربين القادرين على المغامرة ، فجاء إلى مصر عشرات من هؤلاء اللصوص الذين قاموا بالتنقيب عن الآثار سواء بأنفسهم أو بالاستعانة ببعض الحفارين المصريين ، أو قاموا بشراء التحف الأثرية بأبخس الأثهان وهرَّبوا كل هذه الآثار إلى أوربا . كذلك فقد كان لكتاب « وصف مصر» الذي أصدرته فرنسا في أعقاب حملتها الشهيرة على مصر أثر كبير في جذب المزيد من اللصوص والباحثين عن الشهرة والثراء السريع والذين نهبوا من مصر آثاراً لاحصر لها .

## € نهب الآثار المصرية في عصر محمد على

غير أن عمليات سرقة ونهب الآثار المصرية ازدادت زيادة كبيرة منذ بداية القرن التاسع عشر ، خصوصاً في عصر محمد على وخلفائه الأولين . . وإلى جانب عمليات النهب كانت بعض الآثار الضخمة تخرج من مصر تحت سمع وبصر حكامها ، بل ان

محمد على نفسه كان لايرى فى الأهرام والمعابد والمقابر المصرية القديمة أية قيمة أكثر من كونها « محاجر » يفك منها الأحجار اللازمة لبناء منشآته . . بل وأهدى فرنسا مسلة رمسيس الأكبر المقامة حالياً فى ميدان الكونكورد بباريس .

#### • القناصل اللصوص!

وكان القنصلان البريطاني والفرنسي على رأس قائمة لصوص ومهربي الآثار المصرية في عصر محمد على . . فالقنصل البريطاني وكان اسمه « سولت » يستحق أن يطلق عليه بحق لقب أكبر لصوص الآثار المصرية في العصر الحديث . . فقد أشرف هذا القنصل على شحن عشرات الآلاف من القطع الأثرية المنهوبة ، سواء إلى بريطانيا أو إلى غيرها من الدول الأوربية . وكان يبيع هذه الآثار للمتاحف و إلى الكثيرين من عليه القوم المصابين بهواية جمع التحف الأثرية وتكوين مجموعاتهم أو متاحفهم الخاصة .

وقد استعان هذا القنصل البريطاني بمجموعة ممن تتردد أسماؤهم في بعض المراجع كمكتشفين وعلماء متخصصين في علم الآثار والمصريات أمثال: بلزوني ولويس بيركهارت وجيوفاني كا فيجيليا.

أما القنصل الفرنسى ، وكان اسمه « دروفيتى » فقد أشرف بدوره على عمليات نهب وشحن آلاف من التحف الأثرية ولفائف البردى . . وباع بعضها إلى ملك سردينيا وإلى متحف اللوفر وإلى متحف برلين الذى يفخر دائها بأنه يضم أجمل وأروع القطع الأثرية المصرية التى تعرض في متاحف أوربا .

وكان نجاح القنصلين البريطانى والفرنسى فى عمليات نهب الآثار المصرية وماحققه لهما هذا النهب من ثراء فاحش ، أكبر الأثر فى إغراء قناصل الدول الأوربية الأخرى إلى ارتكاب نفس الجريمة.

واحد منهم كان اسمه « جيوفانى أنسطاسى » وهو أرمنى وفد إلى مصر قادماً من سوريا وأقام بالقاهرة وعمل قنصلا فخرياً للسويد والنرويج . وقد ذاع صيت هذا القنصل وانتشر اسمه فى كتب التاريخ والآثار باعتباره من أكبر موردى البرديات فى

العصر الحديث . . فقد باع برديات لاحصر لها لمتاحف السويد وهولندا وفرنسا والمتحف البريطاني . وأشهر هذه البرديات موزعة الآن في لندن وباريس وبرلين وليدن .

أما قنصل الدنهارك فقد قام أيضاً بتهريب آثار كثيرة جدا باعها إلى المتحف الوطنى بكوبنها جن .

## € علماء آثار .. ولكن لصوص!

ومن أغرب الظواهر أن كثيرين ممن اشتهرت أسهاؤهم كمؤرخين وعلماء فى المصريات قد اقترفوا أيضا جرائم سرقة ونهب الآثار المصرية . بل ربها كانت السرقة وماتحققه من ثراء هى دافعهم إلى التخصص العلمى الذى مارسوه .

ومن أشهر هؤلاء العلماء العالم الألماني « ريتشارد لبسيوس » الذي تخصص في دراسة الكتابات الهيروجليفية واللغة المصرية القديمة وقواعد أجروميتها .

لقد جاء هذا العالم إلى مصر ، وأشرف على شحن ( ١٥ ) ألف قطعة من الآثار المصرية إلى ألمانيا . . غير مئات من القطع الأثرية الأخرى التى باعها إلى المتحف البريطاني بلندن . . وقد عين هذا العالم فيها بعد مديراً « للمتحف المصرى » ببرلين .

واشتهر اسم « إدوين سميث » أيضا في عالم البرديات والآثار المصرية المنهوبة . . فقد باع مجموعات من أوراق البردي لألمانيا ، ومجموعات أخرى للجمعية التاريخية بنيويورك [ وهذه المجموعة الأخيرة من البرديات تتضمن معلومات علمية عن الطب عند قدماء المصريين ، وهي محفوظة حالياً بالأكاديمية الطبية بنيويورك ] .

وهناك أيضا « هنرى إدوارد نافيل » صاحب الاسم الشهير في عمليات نقل التماثيل الضخمة إلى كل من المتحف البريطاني ومتحف بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية .

وهكذا . . إذا استطردنا فى ذكر أساء كل لصوص الآثار المصرية أو أساء علماء المصريات الذين ساهموا فى جرائم سرقة وتهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد ، فاننا نحتاج إلى كتاب شامل يتضمن ذكر هذه الجرائم بالتفصيل ، وذكر أوصاف القطع الأثرية النادرة التى سرقوها وهربوها من البلاد بكل الطرق الاحتيالية والطرق غير المشروعة .



صورة فوتوجرافية التقطت عام ٢ • ١٩ لفلهلم بليتسابوس أحد هواة الآثار الألمان وهو يفحص «مجموعته» الخاصة من الآثار المصرية .

#### ◙ كارتر .. وسيط بين اللصوص والمتاحف!

ومع ذلك فاننا لانستطيع أن نغفل ذكر اسم معروف ذائع الصيت في عالم الآثار المصرية وهو « هوارد كارتر » [ ١٩٣٩ – ١٩٣٩ ] . وقد عاش بمصر فترة طويلة ، وعمل في مطلع حياته كرسام مع البعثات البريطانية للحفر والتنقيب عن الآثار في كل من تل العهارنة وطيبة . ثم عين مفتشاً للآثار بالوجه القبلي . وأشرف على أعمال بعثة لورد كارنارفون في وادى الملوك حيث اكتشف مقبرة « توت عنخ آمون » سنة ١٩٢٢ .

ويهمنا أن نشير هنا إلى الدور الذى قام به كارتر فى خداع بعض لصوص الآثار المصريين حتى حصل منهم على ٢٢٥ قطعة من التحف والمجوهرات الأثرية المصرية لحساب متحف المتروبوليتان الأمريكي بنيويورك . وقد كشفت هذه الواقعة عن وجود علاقة سرية مشبوهة بين كارتر ومتحف المتروبوليتان من أجل الحصول على كل مايمكن تسريبه وتهريبه من الآثار المصرية . ولهذه الواقعة حكاية طريفة لابأس من الاشارة إليها .

ففى عام ١٩١٦ هبت على مرتفعات طيبة الغربية عواصف عنيفة وسيول جارفة . . وكان بعض أهالى قرية « القرنة » بالمنطقة من المتمرسين في سرقة الآثار وبيعها للأجانب ، يدركون أن مثل هذه السيول الجارفة تؤدى دوراً أكثر فعالية من المعاول والمعازق والفؤوس التي تستخدم في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار . . لذلك فقد انتشروا في المنطقة ليروا ماكشفت عنه تلك السيول . وعثروا على مقبرة دفنت فيها ثلاث من الملكات كن زوجات للملك « تحوتمس الثالث » [ ١٤٨٠ ق م ] . وكانت المقبرة كاملة المحتويات من الأثاث الجنائزي والمصوغات وأدوات الزينة التي كانت تتحلي بها الملكات الثلاث والمصنوعة من الذهب والفضة ، بالاضافة إلى مجموعة من الأواني الذهبية والفضية والتيجان الثلاثة التي يخص كل منها ملكة من تلك الملكات، ومجموعة المصوغات والمجوهرات التي تخص كل ملكة والتي كانت تتزين بها أثناء وعاتها .

وكان لصوص « القرنة » المصريون حريصين تماماً على التكسب من وراء بيع هذا الكنز إلى إقصى درجة ممكنة ، لذلك فقد قروا بيع هذه القطع الأثرية بالقطاعى



التمثال الجميل للجميلة « نفرتيتي » . . هربته بعثة آثار ألمانية بطريقة لصوص الآثار . . وهو الآن من أهم التحف بمتحف برلين .

وعندما وصل خبر هذا الكنز إلى كارتر ، وضع خطة للاستيلاء عليه وبيعه لمتحف المترو بوليتان ، واستمرت مفاوضاته الخداعية مع اللصوص حتى استولى منهم على الكنز وباعه لمتحف المتروبوليتان الذى دفع فيه مبلغاً يزيد قليلا على ربع مليون دولار بسعر ذلك الزمان [ يعادل نحو أربعة ملايين دولار بالسعر الحالى ] . وحصل كارتر على عمولته الكبيرة في تلك العملية الدنيئة .

# ● لورد كارنارفون يسرق توت عنخ آمون!

ومن جرائم سرقة الآثار التى اشترك فيها كارتر واللورد كارنارفون ، سرقة بعض محتويات مقبرة « توت عنخ آمون » ليلة اكتشافها وفتحها . . فقد دخل الاثنان ومعها إيفيلين ابنة اللورد وكانوا وحدهم . . ومن المؤكد أنهم سرقوا الكثير من القطع الأثرية الصغيرة التى يخف حملها ويسهل اخفاؤها . وقد افتضح أمر هذه السرقة فيها بعد حين باع ورثة اللورد كارنارفون تلك القطع الأثرية التى سرقت فى تلك الليلة ، إلى عدد من الأثرياء الأمريكيين من هواة جمع التحف الأثرية وإلى ثلاثة متاحف أمريكية أخرى .

# • نفرتيتي .. وكيف سرقها الألمان من مصر!

أما درة الآثار المنهوبة التى خرجت من مصر بطرق احتيالية غير مشروعة ، فهى التمثال الرائع الشهير للملكة نفرتيتى . . فقد عثرت بعثة ألمانية للتنقيب عن الآثار فى تل العهارنة على هذه التحفة فى أواخر سنة ١٩١٢ . وكانت هذه البعثة تعمل تحت رئاسة وإشراف عالم الأثار الألمانى « لودفيج بورشارد » الذى اشترك فى تهريب هذه التحفة من مصر فى بداية عام ١٩١٣ ، وذلك بعد أن تمت عملية تمويه اقتضت تغطية التمثال كله بداخل كتلة من الطين شحنت ضمن مجموعة من الكسرات لبعض النقوش الجدارية وبعض القطع الأثرية الصغيرة .

كذلك فقد قام بورشارد بتهريب قطع كثيرة جداً من الآثار المصرية سلمت كلها إلى متحف برلين الذي يتفاخر على العديد من متاحف المدن الأوربية الأخرى بكثرة مقتنياته من أروع القطع الأثرية المصرية ، بالاضافه إلى التحفة الفريدة التى كانت ومازالت تعتبر من أجمل الأعمال الفنية في تاريخ الفن . . تمثال الملكة نفرتيتي . . !



# أولا: المراجع العربية:

تأليف : د . محمد أنور شكرى ١\_العمارة في مصر القديمة

تأليف: الدكاترة: ابراهيم رزقانه ٢ \_ حضارة مصر والشرق القديم

محمد أنور شكرى ، عبد المنعم أبو بكر حسن محمود ، عبد النعيم حسنين .

ترجمة : د أحمد فخرى . تأليف: جون ولسون. ٣\_الحضارة المصرية

ترجمة: شاكر ابراهيم سعيد تأليف: إيفار ليسنر ٤\_ الماضي الحي

ترجمة: أحمد صليحة. ٥ \_ الرمز والاسطورة في مصر القديمة تأليف : رندل كلارك .

٦ \_ تاريخ مصر القديمة [ جزءان ] تأليف: د. رمضان السيد

ترجمة : مختار السويفي . ٧\_ فن الرسم عند قدماء المصريين تأليف: وليم بيك.

٨\_ تاريخ العمارة المصرية القديمة تأليف د . اسكندر بدوى

ترجمة : د . محمد صقر خفاجة . تأليف : هرودت ٩ \_ هردوت يتحدث عن مصر

ترجمة: لويساسكندر. تألیف : و . ج . بری ١٠ \_نمو الحضارة

ترجمة : محمد عبد الفتاح ابراهيم تأليف : تشارلز مايكل دورتى . ١١ \_ علماء الآثار

ترجمة : د . حسن صبحى بكرى ، ١٢ \_ فن التصوير المصرى القديم تأليف: نينا ديفز

وعبد الغنى الشال .

ترجمة : مصطفى عثمان تأليف: إ . إ . س . إدواردز ، ۱۳ ـ أهـرام مـصر

تأليف: محمد العزب موسى. ١٤ \_أسرار الهرم الأكبر ترجمة : د . زكى اسكندر و محمد

١٥\_ المواد والصناعات عند

زكريا غنيم . تأليف: ألفريد لوكاس قدماء المصريين ترجمة : عبد العاطى جلال .

تألیف: د سامی جبره . ١٦ \_ في رحاب المعبود توت ترجة: د . نجيب ميخاتيل ابراهيم

تأليف: سير ألن جاردنر. ١٧ \_مصر الفراعنة

تأليف : جورج شتايندورف ، وكيث سيل ترجمة : محمد العزب موسى . ١٨ \_عندما حكمت مصر الشرق

تأليف: د. محمد عبد القادر محمد، ١٩ \_آثـار الأقصر

ترجمة : لبيب حبشي، وشفيق فريد. تأليف: جيمس بايكي. ٢٠ ـ الآثار المصرية في وادى النيل

277

تأليف: عزيز مرقص منصور ۲۱ ـ وادى الملوك تأليف: د. ثروت عكاشة. ٢٢ \_ الفن المصرى [ جزءان ] تأليف: د . ثروت عكاشة . ٢٣ \_ مصر في عيون الغرباء [ جزءان ] تأليف: مختار السويفي . ٢٤ \_ مصر والنيل في أربعة كتب عالمية تأليف: دأحد قدرى [بالانجليزية] ترجمة : مختار السويفي . ٢٥ ـ المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية ومحمد العزب موسى . ٢٦ ـ نفرتيتي الجميلة التي حكمت ترجمة : مختار السويفي . تأليف: جوليا سامسون مصر في ظل ديانة التوخيد تأليف: محسن محمد. ٢٧ \_ سرقة ملك مصر ترجمة مختار السويفي . تأليف: سيريل ألدريد. ٢٨ \_ بجوهرات الفراعنة تأليف: د ، ناصر الأنصارى . ٢٩ ـ المجمل في تاريخ مصر تأليف: عبد القادر حزة. ٣٠ على هامش التاريخ المصرى القديم تأليف: مجموعة من علماء الآثار الأجانب ترجمة: د. محمد عبد القادر مح ٣١- الموسوعة الأثرية العالمية و د ، زکی اسکندر . تأليف: نخبة من المؤرخين وعلماء ٣٢\_ تاريخ الحضارة المرية الآثار المصريين. [العصر الفرعوني] تألیف: جیمس هنری برستید. ترجمة: د . حسن كمال . ٣٣ ـ تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي تأليف: د . أحمد بدوى ٣٤\_ في موكب الشمس [جزءان] تألیف : باسکال فیرنوی ، وجان یو یوت . ترجمه : د . محمود ماهر طه . ٣٥\_موسوعة القراعنة تأليف: محمد مفيد الشوباشي . ٣٦\_ الأدب الثوري عبر التاريخ تأليف: د . سليم حسن . ٣٧ ـ مصر القديمة [ ١٦ جزءاً ] تأليف: د . سليم حسن . ٣٨ \_ الأدب المصرى القديم [جزءان] ترجمة : أمين سلامة . تأليف: مجموعة من المؤرخين ٣٩ \_ معجم الحضارة المصرية القديمة وعلماء الآثار الأجانب. ترجمة : مختار السويفي . تأليف سيريل ألدريد. • ٤ \_ الحضارة المصرية

# ◘ ثانيا: المراجع الأجنبية:

41 - GREAT PYRAMID

BY:PETER TOMPKINS.

42 - THE EGYPTIANS.

BY: CYRIL ALDRED.

43 - EGYPT TO THE END OF THE OLD KINGDOM

BY: CYRIL ALDRED.

44 - THE EGYPT OF THE PHARAOHS - AT THE CAIRO MUSEUM.

BY: JEAN-FRANCOIS GOUT.

PREFACE BY JEAN LECLANT. TRANSLATED BY ANTHONY ROBERTS.

45 - IN THE SHADOW OF THE PYRAMIDS.

BY: JAROMIR MALEK.

46 - ANCIENT EGYPT.

BY: GEORGE HART.

47 - SUNRISE OF POWER.

BY: JOYCE MILTON.

48 - EGYPT DRAWINGS.

BY: DAVID ROBERTS (1839).

49 - VALLEY OF THE KINGS.

BY: JOHN ROMER.

50 - ATLAS OF ANCIENT EGYPT.

BY: JOHN BAINES & JAROMIR MALEK.

51 - THE TOMBS OF THE NOBLES AT LUXOR.

BY: LISE MANNICHE.

52 - WARRIOR PHARAOHS.

BY: P. H. NEWBY,

53 - DEATH IN ANCIENT EGYPT.

BY: A. J. SPENCER

54 - ARCHAIC EGYPT.

BY: W. B. EMERY.

55 - THE ANCIENT EGYPTIANS.

BY: JILL KAMIL.

## ● ثالثا: من مصادر الصور والأشكال الداخلية:

٥٦ ـ متحف الأقصر للفن المصرى القديم [كتالوج] ـ أصدار: مركزالبحوث الأمريكي بمصر، والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. ترجمة: عبد العزيز صادق.

٥٧ \_ الماضى يبعث حيا \_ تأليف : إدنا مجوير . ترجمة : ابراهيم زكى خورشيد . هم \_ بجلة « شل » [ ١١ عددا ] .

٥٩ \_ المتحف المصرى \_ موجز في وصف الآثار الهامة \_ إصدار ١٩٥٤ .

- 60 EGYPT 1900 : SHELL COMPANIES IN EGYPT.
- 61 ART THROUGH THE AGES.
- 62 EGYPT REVEALED SCENES FROM NAPOLEON'S DESCRIPTION DE L'EGYPT

BY: ROBERT ANDERSON AND IBRAHIM FAWZY.

63 - THE SPLENDERS OF EGYPT.

BY: MICHAEL DAVISON.

64 - WONDERS OF TUTANKHAMUN.

By: DAVID P. SILVERMAN.

65 - UPPER EGYPT.

BY: DINO SASSI.

- 66 DAS ALTE REICH ÄGYPTEN IM ZEITALTER DER PYRAMIDEN. [KATALOG].
- 67 VALLEY OF THE KINGS [CATALOGUE].
- 68 DENDERAH KARNAK LUXOR [CATALOGUE].
- 69 EGYPT [CATALOGUE].

BY: ABBAS CHALABY.

#### المؤلف

- وكيل الوزارة بقطاع النقل البحرى سابقا . من مواليد باب الشعرية بالقاهرة عام ١٩٣٣ . ليسانس في القانون والاقتصاد ١٩٥٥ ، ودبلوم عال في القانون البحرى ١٩٧٥ .
- محاضر فى الاقتصاد والعلوم البحرية والنقل الدولى فى مراكز التدريب والتنمية الادارية بمصر والدول العربية . وتعتبر مؤلفاته ومترجماته فى علوم النقل البحرى من الكتب الرائدة غير المسبوقة باللغة العربية .
- كتب العديد من سيناريوهات الأفلام الثقافية التسجيلية عن التاريخ المصرى القديم، والآثار الاسلامية بمصر، وأعلام العرب، وقصص القرآن. بالاضافة إلى العديد من البرامج الثقافية بالتليفزيون والإذاعة المصرية وهيئة الاذاعة البريطانية بلندن.
- نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والمترجمة منذ الخمسينيات وحتى الآن في مجلات: روزاليوسف وصباح الخير ونصف الدنيا والكاتب والقوات المسلحة والاذاعة والتليفزيون وكتب للجميع ومجلة حورس التي تصدرها مصر للطيران . . كما كتب عشرات المقالات المتخصصة في مجلات الملال والعربي والمسرح والقاهرة والثقافة والأوبرا وإدارة الأعمال ، وجرائد الأهالي والوفد والجمهورية والأخبار والأهرام .

#### كتب للمؤلف

# في الاقتصاد والعلوم البحرية :

- ١ \_ اقتصاديات النقل البحري .
- ٢ \_ أساسيات النقل البحري والتجارة الخارجية
  - ٣ \_ المصطلحات الفنية البحرية .
  - ٤ \_ المصطلحات التجارية الدولية .
- ٥ \_ دراسة تحليلية عن عقد البيع البحرى « فوب» [محاضرات] .
- ٦ \_ عمليات نقل البضائع على سفن الخطوط المنتظمة [محاضرات].
  - ٧\_عمليات نقل البضائع على السفن المستأجرة [ محاضرات ] .
  - ٨\_عمليات المواني وعمليات الشحن والتفريغ [محاضرات].
    - ٩\_سند الشحن « دراسة تحليلية » [ محاضرات ] .
      - ١٠ ـ قطاع النقل البحري في مصر
      - ١١ ـ محاضرات في البيوع البحرية .
  - ١٢ ـ القانون البحرى « ترجمة » .. تأليف : إيهانويل دفورسكى .
    - ١٣ ـ تأجير السفن «ترجمة » ـ تأليف : بيرجر نوسوم
    - ١٤ \_ انتاجية الرصيف « ترجمة » \_ تأليف : دى مونيه .
- ١٥ ـ الرقابة على الأعمال البحرية عن طريق الميزانية « ترجمة » تاليف : ج سيموندز.
  - . ١٦. ـ سفن الحاويات والمواني المعدة لاستقبالها « ترجمة » ـ تأليف : أ . إيفانس .
    - ١٧ \_ مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري وأنواع النقل الدولي الأخرى .
  - ۱۸ ـ حساب الوقت والعوامل المؤثرة فيه [ في عمليات شحن وتفريغ السفن ] ـ تحت الطبع .

# في الأدب والفن:

- ١٩ ـ ألوان من النشاط المسرحي في العالم .
  - ٠ ٢ \_ خيال الظل والعرائس في العالم .
- ٢١ ـ الرقص والحضارة « دراسة تاريخية . فولكلورية . إثنولوجية » .
  - ۲۲ ـ زرع النوى « رواية أدبية » .
  - ٢٣ ـ مساخر من العاصمة والأقاليم « مجموعة قصصية » .
    - ٢٤ ـ عذراء سرابيوم « مجموعةقصصية » ـ تحت الطبع .
      - ٧٥ \_ الضحك بسبب « من الأدب الساخر » .
      - ٢٦ \_ الضحك بالراحة « من الأدب الساخر » .
  - ٢٧ \_ الضحك علينا « من الأدب الساخر ١ \_ تحت الطبع .
    - ٢٨ \_ روائع الأدب العالمي في كبسولة \_ الجزء الأول .
    - ٢٩ ـ روائع الأدب العالمي في كبسولة ـ الجزء الثاني .
    - ٠ ٣ رواتع الأدب العالمي في كبسولة الجزء الثالث .
    - ٣١ ـ روائع الأدب العالمي في كبسولة ـ الجزء الرابع.

#### 🙃 روايات ومسرحيات مترجمة :

- ٣٢ ـ أوليفر تويست ـ تأليف : تشارلس ديكنز .
- ٣٣ ـ الآمال الكبرى ـ تأليف : تشارلس ديكنز .
- ٣٤ ـ ثورة على السفينة بونتى ـ تأليف : وليم بلاى .
  - ٣٥\_ توم سوير \_ تأليف : مارك توين .
- ٣٦ ـ مغامرات هكلبرى فين ـ تأليف : مارك توين .
- ٣٧ رجال عظام ونساء عظيات \_ تأليف : ليزلي ليفيت .
  - ٣٨\_دافيد كوبر فيلد، \_ تأليف : تشارلس ديكنز .
  - ٣٩ ـ جزيرة الكنز ـ تأليف : روبرت لويس ستيفنسون .
- ٤٠ \_ دكتور جيكل ومستر هايد\_تأليف : روبرت لويس ستيفنسون
  - ٤١ \_ كنوز الملك سليهان \_ تأليف : سير هنرى رايدر هاجارد .

- ٤٢ \_ نجمة الصباح \_ تأليف : سير هنري رايدر هاجارد .
  - ٤٣ ـ مون فليت ـ تأليف : ميد فوكنر .
  - ٤٤\_المفتش العام\_تأليف: نيكولاى جوجول
  - ٥٤ \_ روبنسون كروزو \_ تأليف : دانييل ديفو .

## ﴿ فِي الآثار والتاريخ المصرى القديم:

- 23 \_ المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية « مترجم » تأليف الدكتور أحمد قدرى [بالانجليزية]. مراجعة: الدكتور محمد جمال الدين مختار \_ نشرته هيئة الآثار المصرية.
- ٤٧ \_ فن الرسم عند قدماء المصريين « مترجم » تأليف : وليم بك . مراجعة : الدكتور أحمد قدرى \_ نشرته هيئة الآثار المصرية .
  - ٤٨ \_ مصر والنيل [في أربعة كتب عالمية ] \_ نشرته الدار المصرية اللبنانية .
  - ٤٩ \_ مراكب خوفو [ حقائق لا أكاذيب ] \_ نشرته الدار المصرية اللبنانية .
- ٥ \_ الحضارة المصرية من عصور ماقبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة «مترجم» \_ تأليف : سيريل ألدريد . مراجعة : الدكتور أحمد قدرى \_ نشرته الدار ' المصرية اللبنانية .
- ٥١ \_ نفرتيتى : الجميلة التى حكمت مصر فى ظل ديانة التوحيد « مترجم » \_ تأليف: جوليا سامسون . مراجعة : الدكتور محمد جمال الدين مختار \_ نشرته الدار المصرية اللبنانية .
- ٥٢ \_ مجوهرات الفراعنة « مترجم » \_ تأليف : سيريل ألـدريد . مراجعة : الدكتور أحمد قدرى \_ نشرته الدار الشرقية .
  - ٥٣ \_ صفحات من تاريخ الاسكندرية \_ تحت الطبع .
    - ٤٥ \_ كليوباترا \_ تحت الطبع .
    - ٥٥ \_ دراسات في الآثار والتاريخ المصرى
      - ٥٦ أم الحضارات تحت الطبع .

# الفهرس

| ٧   | • إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٩   | ●تقديم: بقلم الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين مختار              |
| 14  | ● مقدمــة                                                       |
| ۱۷  | ١ ـ الإجيبتولوجي لم يزل طفلاً                                   |
| 40  | ٢ ـ الإجيبتومانيا أو ظاهرة الافتتان بالمصريات                   |
| 09  | ٣_قدماء قدماء المصريين .                                        |
| ۸۳  | ٤ _ الذين علموا الناسالكتابة والحساب                            |
|     | ٥ _ الهرم الأكبر: اعجوبة الدنيا الباقية وعالم                   |
| 110 | من الخرافة والبحوث العلمية .                                    |
| ١٣٣ | ٦ _ الأدب الجاد والأدب الساخر في مصر القديمة                    |
| 100 | ٧_ مجوهرات الفراعنة                                             |
| 171 | ٨ ـ أغلى كنوز الدنيا في المتحف الصرى بالقاهرة                   |
| 190 | ٩ _ الأسرة الثامنة عشرة: أشهر أسرة ملكية في تاريخ العالم القديم |
| 717 | ١٠ _ أعظم كشف أثرى في القرن العشرين : كنوز توت عنخ آمون         |
| 777 | ١١ ـ مدينة الأمجاد العظمى : جولة بين آثار الأقصر                |
| 707 | ١٢ ــ بيبان الملوك وبيبان الحريم                                |
| 274 | ١٣ ـ سيد البنائين رمسيس الثاني ومعابده في بلاد النوبة           |
| 790 | ١٤ ـ معابد البطالمة والرومان بين الأقصر وأسوان                  |
| 414 | ١٥ _ حكايات وأسرار عن لصوص الآثار                               |
| ٣٢٧ | ● المراجع                                                       |
| ۲۳۱ | المؤلف .                                                        |
| ٣٣٥ |                                                                 |

عربية الطباعة والنشر ١٠٠٧ شارع السلام\_أرض اللواء المهندسين تليفون: ٣٠٣٦٠٩٨ \_ ٣٠٣٦٠٩٨



يدر الدار المصرية اللبنانية أن تنقدم بعنائص النهنئة المحاذ المحتاذ الكراد المصرية اللبنانية أن تنقدم بعنائها وزير الثقافة به وتعيينه عطيواً باللحنة اللائمة للآثار المدرية التاءمة للاعلى الأعلى للأثار المدرية التاءمة للاعلى الأعلى للأثار ا

وذلك تقديراً للدور الكبير والمتوني الذي يقوم به في اصدار مجموعة من المراجع والكشب المامة المترجمة والمؤلفة ، التي تتناول التاريخ المصري والأثار المصرية بالإضافة إلى عشرات المثالات التي ينشرها

في الجرائد والمحلات الثقافية والمتخصفية بالتمريف القاريء المام بالحفيارة المصرية القاريء المام بالحفيارة المصرية القليمة ، ولنشر المرعى التاريخي والأثرى على أوسع قطاق محن ويتول الاستاذ الدكتور شجا حمال الدين فتنار في تقديمه

طلبالكتاب انوكتاب شرق دسم ، كاكنا عن مناج متعلدة من موضوعات الخفيارة المقبرية ، ويتمير ما فيه من رؤية حقيارية شاملة ،

وحس تاريخي مرهف ، ووعي صادق بتراث مصر وأثارها الخالدة ، وكذا باساريه الثقافي المسط والسليم .

والاستاد خنار السويني ـ كيا أحرف ـ كانب فلسياع ، ويعدد

-المواهب...واجريع الإطلاع ، حسم النشاط ، قادر على الحنوض ف

بجالات مننوعة وميادين متمددة أأمآكتبه ومقالاته

عالمؤلفة والمترجمة ف عدال علم الإجبينولوجي

[المصريات] والتي تناول فيها مختلف فروع الحنسارة

المصرية القديمة ، من تاريخ وأثار وحضارة وأدب وفن وديانة

فقد ساهمت ـ بها لا يدع جمالاً للشك . في إثراء الوعي

التوصى بناريخ مصر الرائع ، وحضارتها التليدة ،

وتراثها الفريد ، وفي الكشف عن جوانب قد

تكون غامضة أو مجهولة عن تلك

الفارة الطويلة الرائعة والمبدعة من حياة أجدادنا الخالدين .

، الناشر ،